

عِمْرُ الْمُلِلِ وَالْقَاسِمِ



ح دار القاسم للنشر والتوزيع، ١٤٢٦هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

القاسم، عبد الملك محمد مختارات ولطائف \_ ج١ / عبد الملك محمد القاسم \_ الرياض، -1277

۲۰۰ ص ؛ ... سم

ردمك: ۱ - ۷۵ - ۷۳۰ - ۹۹۶۰

١ المقالات العربية \_ السعودية أ\_ العنوان ديوي ۸۱٤,۹۵۳۱ ۸۱٤/۱۲۷

رقم الإيداع:١١٧٥/ ١٤٢٦ ردمك: ۱ - ۷۵ - ۷۳۰ - ۹۹۶۰

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى: ١٤٢٧هـ \_ ٢٠٠٦م

الصف والمراجعة والإخراج بدار القاسم

فروع دار القاسم للنشر

جدة ـ هانيف: ٦٠٢٠٠٠٠ ـ فياكس: ٦٣٣٣١٩١

الدمام ـ هاتف: ٨٤٣١٠٠٠ فاكس: ٨٤١٣٠١١ بريدة - هاتف: ٣٢٦٢٨٨٨ فاكس: ٣٦٩٢٨٨٨

س مشیط ـ هاتف: ۲۲۲۲۲۱ ـ فاکس: ۲۲۲۳۰۵۰ www . dar - algassem.com

sales @ dar - alqassem . com

#### مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فلا يزال الكتاب أفضل مؤنس وخير جليس؛ على رغم انتشار الملهيات ووسائل الإعلام الجذابة.

ورغبة في تنوع مواضيع القراءة وجعلها سهلة ميسورة جمعت هذه المتفرقات؛ لتغني عن مجالس السوء، وتشغل أوقات الفراغ بما يفيد.

تُقرأ في السفر والحضر وفي المنازل وبين الأصحاب، وينال منها الشباب الحظ الأوفر حيث التنوع والاختصار.

أسأل الله ـ عز وجل ـ التوفيق والسداد .

### كرم الصحبة…!!

\* حدّث مَنْ حضر مجلس المأمون وقد أمر بإحضار العبّاس صاحب الشرطة ببغداد وبين يديه رجل مكبّل بالحديد، فلمّا حضر قال: يا عبّاس خذْ هذا إليك واستوثق منه ولا يفوتنّك وبكرْ به واحذر كلّ الحذر.

قال العباس: فدعوت جماعة حملوه ولم يقدر أن يتحرَّك، فقلت في نفسي مع هذه الوصية التي أوصاني بها أمير المؤمنين من الاحتفاظ به ما يَجَبُ أن يكون معي إلاَّ في بيتي، ثم سألته عن قصته وحاله من أين هو، فقال: من دمشق، فقلت: جزئ الله دمشق وأهلها خيراً، فمن أنت من أهلها؟ قال: لا تزيد أن تسألني، فقلت له: أتعرف فلاناً؟ فقال: ومن أين عرفت ذلك الرجل؟ فقلت: كانت لى قصة معه، فقال: ما أنا بمعرفك خبره أو تعرفني قصتك، فقلت: ويحك! كنت مع بعض الولاة بها فخرج علينا أهلها حتى أراد الوالى أن يُدلى في زنبيل من قصر الحجّاج وهرب هو وجميع أصحابه وهربت فيمن هرب، فإني لفي بعض الطريق إذا جماعة يعدون خلفي، فما زلت أغالبهم وأجالدهم حتى مررت على هذا الرجل الذي ذكرته لك وهو جالس على باب داره فقلت: أغشّني أغاثك الله! فقال: لا بأس عليك ادخل الدار، فدخلت، فقالت لي امرأته: ادخل الحَجَلَةَ فدخلتها، ـ الحجلة: غرفة تعد للعروس في جوف البيت ـ وأتت الرجال خلفي فما شعرت إلاَّ به وهم معه يقولون: هو والله عندك! فقال: دونكم الدار، ففتشوها حتى لم يبق إلاَّ البيت الذي كنت فيه، فقالوا: هاهنا، فصاحت المرأة وانتهرتْهم، فانصرفوا وخرج الرجل فجلس على باب داره ساعة وأنا قائم في الحجلة خائفاً، فقالت المرأة: اجلس لا بأس عليك، فجلست، فلم ألبث أن دخل الرجل وقال: لا تخفُ فـقـد صِرْتَ

إلى الأمن والدَّعة إن شاء الله تعالى، فقلت له: جزاك الله عني خيراً! ثم ما زال يعاشرني في أحسن المعاشرة وأجملها ولا يفتر من القصف والأكل والشرب والفرح أربعة أشهر إلى أن سكنت الفتنة وهدأت، فقلت له: أتاذن لي في الخروج لأتعرُّف خبر غلماني ومنزلي فلعلِّي أن أقف لهم على أثر أو خبر، فأخذ على المواثيق بالرجوع إليه، فخرجت وطلبت غلماني فلم أر لهم أثراً فرجعت إليه وأعلمته الخبر وهو مع هذا لا يعرفني ولا يعرف اسمي ولا مخاطبتي بغير الكنية، ثم قال لي: ما تعُزم؟ فقلت: قد عزمت على الشخوص إلى بغداد فإن قافلة تخرج بعد ثلاثة أيام وقد تفضلت على هذه المدة فأسألك أن تعطيني ما أنفقه في طريقي وما ألبسه، فقال: بصُنع الله ـ عز وجل-ثم قال لغلام له أسود: انعل الفرس الفلاني، وتقدم إلى من في منزله بإعداد السفر، فقلت في نفسي: ما أشك إلاَّ أنه يخرج إلى ضيعة له أو ناحية من النواحي، فوقعوا يومهم ذلك في تعب وكدُّ، فلمّا كان يوم خروج القافلة جاءني في السَّحُر وقال: يا أبا فلان قم فإن القافلة تخرج الساعة وأكره أن تنفرد عنها فقلت في نفسي: ما أعطاني شيئاً مما سألته، ثم قمت فإذا هو وامرأته يحملان إلىَّ خفاتين ـ ثياب ـ مقطوعة جُدداً ورانات ـ حذاء ـ وآلة السفر ثم جاءني بسيف ومنطقة فشدّهما في وسطي ثم قدّم البغل فحمل عليه الصناديق وفوقها مِفْرشَان ودفع إليَّ نسخة بما في الصناديق وفيها خمسة آلاف درهم وقدّم إليَّ الفرس الذي كان أنْعله بسرْجه ولجامه وقال لي: اركب وهذا الغلام الأسود يخدمك ويسوس دوابُّك، وأقبل هو وامرأته يعتذران من تقصيرهما في أمري، وركب معى فشيعني، وانصرفت إلى بغداد وأنا على مكافأته ومُجازاته فعاقنا عن ذلك ما نحن فيه من الشغل بالأسفار واتصالها والتنقّل من مكان إلى مكان. فلمّا سمع الرجل الحديث

قال: قد أتاك الله ـ عز وجل ـ بمن تريد مكافأته بلا مؤونة عليك، فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أنا والله ذلك الرجل! ثم قال لي: ما أثبتك! فتعرف إليَّ وأقبل يذكرني بأشياء يتعرف بها إليَّ حتى أثبتهُ وعرفته فما تمالكت أن قمتُ إليه فقبَّلت رأسه! وقلت له: ما الذي أصارك إلى هذا؟ فقال: هاجت فتنةُّ بدمشق مثل الفتنة التي كانت في أيامك فنسبت إلى وبعث أمير المؤمنين بجيوش فأصلحوا البلد وحُملْتُ إليه وأمري عنده غليظ جداً وهو قاتلي لا محالة، وقد خرجت من عند أهلى بلا وصية وقد تبعني من عبيدي من ينصرف إلى منزلي بخبري وهو نازل عند فلان، فإن رأيت أن تنعم وتبعث إليه حتى يحضر فأتقدم إليه بما أريد، فإذا أنت فعلت ذلك فقد جاوزت حُدّ المكافأة لي. قال فقال العباس: بصنع الله، ثم قال: على بحدّادين، فأتوا بهم، فحلّ قيوده وما كان عليه من أنواع الأنكال، ودعا بالحجّام فأحضر وأخذ من شعره ثم قال: على بمولاه، فأنفذ في طلبه مَنْ يحضره. قال الرجل: فلمَّا أن أخذ شعري أدخلني إلى الحمام فطرح عليَّ من ثيابه ما اكتفيت به ثم حضر مولاي وقعد يبكي، فقال العباس: على بفر سي الفلاني والبغل الفلاني، حتى عدّ عشراً، ثم قال: عليّ من الصناديق والكسوة بكذا ومن صناديق الطعام بكذا، ثم أمر لي ببكرة فيها عشرة آلاف درهم وكيس فيه خمسة آلاف دينار وقال لصاحب شرطته: خذْهُ واعْبُر به إلىٰ جسْر الأنبار، فقلت له: إن أمري غليظ وإن أنت احتججت بأني هربت بعث أمير المؤمنين في طلبي كلّ من على بابه فأُردّ وأُقتل، فقال: أُنْجُ بنفسك ودعني أدبّر أمري، فقلت: والله لا أبرح من بغداد أو أعلم ما يكون من خبرك، فإن احتجت إلى حضوري حضرت!! فقال لصاحب الشرطة: إن كان الأمر على هذا فليكنْ في موضع كذا وكذا فإن سلمتُ في غَداة غَد فسبيل المحبة

وإن قُتلْت كنتُ قد وقيته بنفسي كما وقاني بنفسه، وأنشدك الله أن تذهب من ماله شيئاً قيمته درهم وتخلصه حتى تخرجه من بغداد. قال الرجل: فأخذني صاحب الشرطة فصيّرني في مكان يَثق به وتفرّغ العبّاس لنفسه واغتسل وتحنط وتكفن. قال العبّاس: فلم أفرغ من ذلك حتى وافتني رسل المأمون في السحر وقالوا: أمير المؤمنين يقول هات الرجل، فسكت وأتيت الدار وإذا أمير المؤمنين جالس عليه ثيابه أمام فراشه، فقال: الرجل! فسكتُّ، فقال: ويحك الرجل! فقلت: يا أمير المؤمنين اسمع مني، فقال: أعطى الله عهداً لئن ذكرت أنّه هرب لأضربنّ عنقك! فقلت: لا والله ما هرب، فاسمع منى حديثي وحديثه ثم أنت أعلم بما تفعله في أمرنا، قال: قلُّ، فقلت: يا أمير المؤمنين كان من حديثي معه كذا وكذا، وقصصت عليه القصة وعرُّفته أنى كنت أريد مكافأته فشغلت عن ذلك حتى إذا كان البارحة عرفته وعبرت به جسر الأنبار وقلت: أنا من سيّدي أمير المؤمنين بين أمرين، إمّا تصفَّح عنى وإمَّا قتلني وأكون قد كافْيته ووقيْته بنفسي كما وقاني بنفسه!! فلمَّا سمع المأمون الحديث قال: ويحك! لا جزاك الله خيراً عن نفسك وعنّا وعن هذا الفتي الحرّ، إنه فعل بك ما فعل من غير معرفة وتكافيه بعد المعرفة بهذا! لم لا عرفتني خبره فكنت أكافيه عنك؟ فقلت: يا أمير المؤمنين إنه والله هاهنا قد حلف أنه لا يبرح حتى يعرف سلامتي فإن احتيج إلى حضوره حضر، قال: وهذه والله منه أعظم من الأولى، فاذهب إليه الآن وطيب نفسه وسكن روعه وتعبر به إلى حتى أتولى مكافأته عنك، فصرت إليه وقلت: ليسكن روعك إن أمير المؤمنين قال كيت وكيت، فقال: الحمد لله الذي لا يحمد على السراء والضراء غيره، ثم تهيأ للصلاة فصلى ركعتين ثم جئنا فلما مثل بين يدي المأمون أدناه حتى أجلسه إلى جانبه

وآنسه وحدّنه حتى حضر الغداء، ثم قال: الطعام، فأكل معه وخلع عليه وعرض عليه أعمال دمشق فاستعفاه، ثم قال المأمون علي بشعرة أفراس بسروجها ولجمها وعشرة بغال بجميع آلتها وبعشر بدر وبعشرة تخوت وعشرة مماليك بذواتهم وجميع آلتهم، فدفع ذلك إليه، وكتب إلى عاملة بالوصاية عليه وأوْغر وضع الخراج عن أرضه خراجه وكتب إلى صاحب البريد أن تنفذ كتبه وصرّفه إلى بلده. قال العبّاس: فكان إذا ورد له كتاب في خريطة يقول لي المأمون: يا عبّاس هذا كتاب صديقك!!.

\* \* \*

#### الدعاء غير مستجاب...!!

\* دخل أزهر السمان على المنصور فشكا إليه الحاجة وسوء الحال، فأمر له بألف درهم وقال: يا أزهر لا تأتنا في حاجة أبداً. قال: أفعلُ يا أمير المؤمنين. فلما كان بعد قليل عاد فقال له: يا أزهر ما حاجتك؟ قال: جئت لأدعو لأمير المؤمنين!! قال: بل أتيّتنا لمثل ما أتيت. فأمر له بألف درهم وقال: يا أزهر لا تأتنا ثالثة فلا حاجة لنا في دعائك. قال: نعم، ثم لم يلبث أن عاد، فقال: يا أزهر ما جاء بك؟ قال: دعاء كنت سمعته منك أحب أن آخذه عنك!! فقال: لا تردده فإنه غير مستجاب وقد دعوت به الله احز وجل أن يُريحني من خلقتك فلم يفعل . . .!!

\* \* \*

# حسـن الأدب...!!

\* دخل الأصمعي على الرشيد بعد غيبة كانت منه، فقال له: يا أصمعي كيف كنت بعدنا؟ فقال: ما لاقتني بعدك أرض، فتبسم الرشيد. فلما خرج الناس قال: يا أصمعي ما معنى قولك ما لاقتني أرض؟. فقال: ما استقرت

بي أرض، فقال: هذا حسن، ولكن لا ينبغي أن تكلمني بين يدي الناس إلا بما أفهمه، فإذا خلوت فعلمني، فإنه يقبح بالسلطان أن لا يكون عالماً، لأنه لا يخلو إما أن أسكت أو أجيب فإذا سكت فيعلم الناس أني لا أعلم إذا لم أجب بغير الجواب فيعلم من جوابي أني لم أفهم ما قلت. قال الأصمعى: فعلَّمنى أكثر مما علمته!!

\* \* \*

#### ما أنصفناك...!!

\* رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السوق شيخاً كبيراً يسأل الناس الصدقة فقال له: ما أنت يا شيخ؟ قال: أنا شيخ كبير أسأل الجزية والنفقة ، وكان يهودياً من سكان المدينة . فقال عمر له: ما أنصفناك يا شيخ . أخذنا منك الجزية شاباً ثم ضيعناك شيخاً!! وأخذ بيده إلى بيته فرضخ له ما كان من طعامه . ثم أرسل إلى خازن بيت المال يقول: أفرض لهذا وأمثاله في بيت المال ما يغنيه ويغني عياله!

\* \* \*

# القاضي أبو يوسف... يوجه نصائح للخليفة...

\* طلب هارون الرشيد من أبي يوسف قاضي القضاة أن يؤلف له كتاباً في أصول جبابة الأموال ونظام الضرائب العامة . . . فوضع أبو يوسف كتابه (الخراج) تلبية لطلب الخليفة ، وجاء في مقدمة الكتاب :

يا أمير المؤمنين: إن الله ولله الحمد قد قلدك أمراً عظيماً ، ثوابه أعظم الثواب ، وعقابه أشد العقاب ، قلدك أمر هذه الأمة ، فأصبحت وأمسيت ، وأنت تبني لخلق كثير ، قد استرعاكهم الله وائتمنك عليهم ، وابتلاك بهم ، وولاك أمرهم ، وليس يلبث البنيان إذا أسس على غير التقوى ، أن يأتيه الله

من القواعد، فيهدمه الله على من بناه وأعان عليه، فلا تضيعن ما قلدك الله من أمر هذه الأمة والرعية، فإن القوة في العمل بإذن الله، لا تؤخر عمل اليوم إلى غد، فإنك إذا فعلت ذلك أضعت، إن الأجل دون الأمل، فبادر الأجل بالعمل، فإنه لا عمل بعد الأجل.

إن الرعاة مؤدون إلى ربهم ما يؤدي الراعي إلى ربه فأقم الحق فيما ولاك الله وقلدك ولو ساعة من نهار، فإن أسعد الرعاة عند الله يوم القيامة، راع سعدت به رعيته، ولا تزغ فتزيغ رعيتك، وإياك والأمر بالهوى، والأخذ بالغضب، وكن من خشية الله على حذر، واجعل الناس عندك في أمر الله سواء. القريب والبعيد، ولا تخف في الله لومه لائم، واحذر فإن الحذر بالقلب وليس باللسان، واتق الله فإنما التقوى بالتوقي، ومن يتق الله يقه . وإني أوصيك يا أمير المؤمنين بحفظ ما استحفظك الله، ورعاية ما استرعاك الله، وأن لا تنظر في ذلك إلا إليه وله!! ثم ختم أبو يوسف هذه المقدمة بقوله: وإني لأرجو إن عملت بما في هذا الكتاب من بيان، أن يوفر الله لك خراجك من غير ظلم مسلم ولا معاهد، ويصلح لك رعيتك، فإن صلاحهم بإقامة الحدود عليهم، ورفع الظلم عنهم، وبالتظالم فيما اشتبه من الحقوق عليهم . . !!

\* \* \*

### الخليفة الراشد فاروق هذه الأمة…!!

\* خرج عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ليلة من الليالي يتفقد أحوال الرعية فمر برحبة من رحاب المدينة فإذا ببيت شَعر ينبعث منه أنين امرأة وعلى بابه رجل قاعد، فسلم عليه عمر وسأله من هو؟ فأجابه بأنه رجل من البادية جاء يصيب من فضل أمير المؤمنين، فقال عمر: ما هذا الصوت الذي

أسمعه في البيت؟ قال الرجل، وهو لا يدري أنه عمر أمير المؤمنين: انطلق رحمك الله لحاجتك ولا تسأل عما لا يعنيك، فألح عليه عمر يريد معرفة الأمر فأجابه: امرأة تمخُّض ـ أي على وشك الولادة ـ وليس عندها أحد، فعاد عمر إلى منزله وقال لامرأته أم كلثوم بنت على ـ رضى الله عنه ـ: هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ قالت: وما هو؟ فأخبرها الخبر وأمرها أن تأخذ معها ما يحتاج إليه الوليد الجديد من ثياب وما تحتاج إليه المرأة من دهن، وأن تأخذ معها قدراً وتضع فيه حبوباً وسمناً. فجاءت به فحمل القدر ومشت خلفه حتى انتهى إلى البيت وقال لامرأته ادخلي إلى المرأة وجلس هو مع الرجل وأوقد النار وطبخ ما جاء به والرجل جالس لا يعلم من هو! وولدت المرأة فقالت زوجة عمر من داخل البيت: بشر يا أمير المؤمنين صاحبك بغلام!! فلما سمع الأعرابي ذلك علم أنه مع أمير المؤمنين، فكأنه هابه، فأخذ يبتعد عنه! وعمر يقول له: مكانك كما أنت، ثم حمل القدر وأمر زوجته أن تأخذه لتطعم المرأة، فلما أكلت ناول الرجل القدر وقال: كُلْ ويحك فإنك سهرت الليل كله . . . ثم خرجت زوجته وقال للرجل: إذا كان غداً فائتنا نأمر لك بما يصلحك، فلما أصبح أتاه ففرض لابنه في الذرية و أعطاه . . !

\* \* \*

# ما من دابة إلاً على الله رزقها…

\* يحكى أنَّ ابن بابشاذ النحوي كان يوماً في سطح جامع مصر، وهو يأكل شيئاً وعنده ناس، فحضرهم قطُّ، فرموا له لقمة، فأخذها في فيه، وغاب عنهم، ثم عاد إليهم، فرموا له شيئاً آخر، ففعل كذلك، وتردد مراراً كثيرة، وهم يرمون له، وهو يأخذه ويغيب به، ثم يعود من فوره، حتى عجبوا منه، وعلموا أن مثل هذا الطعام لا يأكله وحده لكثرته، فلما استرابوا حاله تبعوه فوجدوه يرقئ إلى حائط في سطح الجامع، ثم ينزل إلى موضع خال صورة بيت خراب، وفيه قط آخر أعمى، وكل ما يأخذه من الطعام يحمله إلى ذلك القطِّ ويضعه بين يديه، وهو يأكله، فعجبوا من تلك الحال، فقال ابن بابشاذ:

إذا كان هذا حيواناً أخرس قد سخَّر الله ـ سبحانه وتعالى ـ له هذا القطَّ، وهو يقوم بكفايته، ولم يحرمه الرزق، فكيف يضيِّع مثلي (١).

\* \* \*

# الوزير المطلوب....

\* حكي أن المأمون ـ رحمه الله ـ كتب في اختيار الوزير:

إنّي التمست لأموري رجلاً جامعاً لخصال الخير ذا عفة في خلائقه، واستقامة في طرائقه، قد هذّبته الآداب، وأحكمته التجارب، إن اؤتمن على الأسرار قام بها، وإن قلد مهمات الأمور نهض فيها، يسكته الحلم، وينطقه العلم، وتكفيه اللحظة وتغنيه اللمحة، له صولة الأمراء، وأناة الحكماء، وتواضع العلماء، وفهم الفقهاء، إن أحسن إليه، شكر، وإن ابتلي بالإساءة؛ صبر، لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده، ويسترق قلوب الرجال بخلابة لسانه وحسن بيانه. اهر(٢).

وقد جمع بعض الشعراء هذه الأوصاف فأوجزها، ووصف بعض وزراء الدولة العباسية بها، فقال:

بديه تُ وفِكُرتُه ســواءٌ

إذا اشتبهت على النَّاس الأمرورُ

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان، لابن خلكان ٢/٥١٦ .

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية، للماوردي ص٢٢.

وأحسزم مسايكون الدَّهْرَيومساً إذا أعسيسا المُشساوِرُ والمُشِسيسرُ وصسدرٌ فسيسه للهم السساعُ إذا ضسساقت من الهم الصدورُ

### علیک بذُو یَصّة نفسک...

\* بعث هشام بن عبدالملك إلى الأعمش: أن اكتب لي مناقب عثمان ومساوئ على درضي الله عنهما ..

فأخذ الأعمش القرطاس وكتب:

بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، يا أمير المؤمنين، فلو كانت لعثمان رضي الله عنه مناقب أهل الأرض ما نفعتك، ولو كانت لعلي رضي الله عنه مساوئ أهل الأرض ما ضرَّتك، فعليك بخُويً صة نفسك. والسلام (۱).

\* \* \*

#### البحر...

\* كان معاوية يُلِحُ على عمر بن الخطاب في غزو قبرص، وركوب البحر لها، فكتب عمر إلى عمرو بن العاص أن صف لي البحر وراكبه، فكتب إليه:

إني رأيت خلقاً كبيراً يركبه خلق صغير، إن ركد؛ حرق القلوب، وإن تحرك أراع العقول، تزداد فيه العقول قلة والسيئات كثرة، وهم فيه كدود على عود، إن مال؛ غرق، وإن نجا؛ فرق.

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان، لابن خلكان ٢/ ٤٠٣ .

فلما قرأ عمر الكتاب، كتب إلى معاوية: والله لا أحمل فيه مسلماً أبداً(١).

\* \* \*

### من أخلاق المسلميين...

\* قدمت منهزمة الروم على هرقل وهو بأنطاكية فدعا رجالاً من عظمائهم، فقال: ويحكم! أخبروني، ما هؤلاء الذين تقاتلونهم؟ أليس بشراً مثلكم؟

قالوا: بلي ـ يعنى العرب المسلمين ـ .

قال: فأنتم أكثر أم هم؟

قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافاً في كل موطن.

قال: ويلكم! فما بالكم تنهزمون كلما لقيتموهم؟

فسكتوا، فقال شيخ منهم:

أنا أخبرك أيها الملك، من أين تؤتّون.

قال: أخبرني.

قال: إذا حملنا عليهم، صبروا، وإذا حملو علينا، صدقوا ونحمل عليهم، فنكذب، ويحملون علينا، فلا نصبر.

قال: ويلكم فما بالكم كما تصفون، وهم كما تزعمون؟

قال الشيخ: ما كنت أراك إلا وقد علمت من أين هذا.

قال له: من أين هذا؟

قال: لأن القوم يصومون بالنهار، ويقومون بالليل، ويوفون بالعهد، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ولا يظلمون أحداً، ويتناصفون

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء، السيوطي ص١٥٥ .

بينهم، ومن أجل أنا نشرب الخمر، ونزني، ونركب الحرام، وننقض العهد، ونغصب، ونظلم، ونأمر بما يسخط الله، وننهى عما يرضي الله، ونفسد في الأرض.

قال: صدقتني، والله لأخرجن من هذه القرية، فما لي في صحبتكم خير وأنتم هكذا.

قالوا: نشهدك الله ـ أيها الملك ـ تدع سورية وهي جنة الدنيا وحولك من الروم عدد الحصى والتراب ونجوم السماء، ولم يؤت عليهم (١١).

\* \* \*

#### فضل الجماعة...

\* دعا يزيد بن المهلّب ولده حبيباً ومن حضر من ولده، ودعا بسهام فحزمت، وقال: أفترونكم كاسريهامجتمعة؟

فقالوا: لا.

قال: أفترونكم كاسريها مفترقة؟

قالوا: نعم.

قال: هكذا الجماعة(٢).

\* \* \*

### معرفة الناس...

\* قال رجل لعمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ : إن فلاناً رجل صدق .

قال: سافرت معه؟

قال: لا

قال: فكانت بينك وبينه خصومة؟

<sup>(</sup>١) عيون الأخيار، لابن قتيبة ١٢٦/١.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان، لابن خلكان ٦/ ٢٨٨ .

قال: لا.

قال: فهل ائتمنته على شيء؟

قال: لا.

قال: فأنت الذي لا علم لك به، أُراك رأيته يرفع رأسه، ويخفضه في المسجد (١).

\* \* \*

#### الهساجـد...

\* عن عمير بن المأمون، قال: سمعت الحسن بن علي َ يقول: من أدام الاختلاف إلى المساجد أصاب ثماني خصال:

آية محكمة ، وأخاً مستفاداً ، وعلماً مستطرفاً ، ورحمة منتظرة ، وكلمة تدله على هدى أو تردعه عن ردي ، وترك الذنوب حياء أو خشية (٢) .

\* \* \*

#### سوق الأخرة…

\* رأى عطاء بن يسار رجلاً يبيع في المساجد، فدعاه، فقال: هذه سوق الآخرة، فإن أردت البيع؛ فاخرج إلى سوق الدنيا(٣).

\* \* \*

### التشوق إلى الجنة والعمل لها…

\* قال رجاء بن حيوة: أمرني عمر بن عبدالعزيز أن أشتري له ثوباً بستة دراهم، فأتيته به فجسه.

وقال: هو على ما أُحِب لولا أن فيه ليناً.

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار، لابن قتيبة ٣/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار، لابن قتيبة ٣/٣.

<sup>(</sup>٣) الورع، للإمام أحمد بن حنبل ص ٣٤.

قال: فبكيت.

وقال: فما يبكيك.

قال: أتيتك، وأنت أمير، بثوب بستمائة درهم، فجسسته، وقلت: هو على ما أحب لولا أن فيه خشونة، وأتيتك، وأنت أمير المؤمنين، بثوب بستة دراهم، فجسسته، وقلت: هو على ما أحب لولا أن فيه ليناً.

فقال: يا رجاء، إن لي نفساً تواقة، تاقت إلى فاطمة بنت عبدالملك فتزوجتها، وتاقت إلى الخلافة فأدركتها، وقد تاقت إلى الجنة، فأرجو أن أدركها، إن شاء الله عز وجل -(١).

\* \* \*

#### أصناف أهل الجنة...

\* روى ابن أبي حاتم بإسناده، عن بعض أصحاب معاذ بن جبل، قال: يدخل أهل الجنة الجنّة على أربعة أصناف:

المتقين، ثم الشاكرين، ثم الحالفين، ثم أصحاب اليمين.

قيل: لم سموا أصحاب اليمين.

قال: لأنهم عملوا الحسنات والسيئات، فأعطوا كتبهم بأيمانهم فقرؤوا سيئاتهم حرفاً حرفاً، قالوا: يا ربنا هذه سيئاتنا فأين حسناتنا؟

فعند ذلك محا الله السيئات، وجعلها حسنات، فعند ذلك قالوا: ﴿هَاؤُمُ اقْرُءُوا كَتَابِيَهْ ﴾ [الحاقة: ١٩] فهم أكثر أهل الجنة (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان، لابن خلكان ٢/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم، لابن رجب ٢٠٢/٢.

### الرد على القول بخلق القر آن…

\* قال ابن عطية: من الدليل على أن القرآن غير مخلوق: أن الله ـ تعالى ـ ذكر القرآن في كتابه العزيز في أربعة وخمسين موضعاً ما فيها موضع صرح فيه بلفظ الخلق و لا أشار إليه ، وذكر الإنسان على الثلث من ذلك في ثمانية عشر موضعاً ، كلها نصت على خلقه . وقد افترق ذكرهما على هذا في قوله تعالى : ﴿الرَّحْمَنُ ٢٠ عَلَمَ الْقُرْآنَ ٢٠ خَلَقَ الإنسَانَ ٣ ﴾ [الرحمن: ٣-١](١) .

\* \* \*

### الصفقة الرابحة…

\* اجتمع رأي الصليبيين بقيادة امبراطور ألمانيا على غزو دمشق، وكان يدير أمرها معين الدين أنر أحد مماليك طغتكين، ولما حاصر الصليبيون المدينة خرج أميرها بجيشه لقتالهم، فخرج معه الإمام يوسف الفندلاوي والشيخ الزاهد عبد الرحمن الحلحول صاحب الحكم المأثورة، وحين استأذنا معين الدين في الجهاد؛ قال لهما: نحن نكفيكما.

فقالا له: قد بعنا واتشترى.

إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَةَ يُقَاتلُونَ فِي سَبِيلِ اللَه فَيَقُتلُونَ وَيُقْتلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهُدهِ مِنَ اللَّهِ فَيَقْتلُونَ وَيُقْتلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهُدهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْ شِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ أَوْفَىٰ بِعَهُدهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْ شِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١١١].

ثم قاتلا حتى قتلا في مكان واحد، فأذكى ذلك الشجاعة في نفوس المسلمين، وهجموا على الفرنجة هجمة رجل واحد حتى اضطروهم إلى الرحيل عن دمشق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حياة الحيوان الكبرئ. للدميري: ١/ ٤٩.

### أولئك القوم…!

\* عندما فتحت مدائن كسرى على المسلمين، وتوغل العرب في أرض العجم، أرسل ملكهم (يزدجرد) رسولاً إلى ملك الصين يستنجد به على العرب، ومن عادة الملوك أنهم ينجد بعضهم بعضاً عند الأزمات، ولما عاد الرسول عاد مثقلا بالهدايا من قبل ملك الصين، وقال ليزدجرد: لقد سألني عن القوم الذين غلبونا على بلادنا، وقال: إنك تذكر قلة منهم وكثرة منكم، ولا يبلغ أمثال هؤلاء القليل الذين تصفهم منكم فيما أسمع من كثرتكم إلا بخير عندهم وشر فيكم.

فقلت: سلني عما أحببت إن شئت.

فقال: أيوفون بالعهد إذا عاهدوا؟

قلت: نعم.

قال: وما يقولون لكم قبل أن يقاتلوكم؟

قلت: يدعوننا إلى واحدة من ثلاث:

إما أن نتبع دينهم، فإن أجبنا أجرونا مجراهم، لنا ما لهم وعلينا ما عليهم. أو الجزية، والمنعة أو المنابذة.

قال: كيف طاعتهم أمراءهم؟

قلت: أطوع قوم لمرشدهم.

قال: فما يُحلُّون وما يحرِّمون؟

فأخبرته: أنهم يحرمون الخبائث والفواحش والأضاليل وكل منكر وشر.

فقال: أُيحرِّمون مايحلُّون أو يُحلُّون ما يُحرِّمون.

قلت: لا، فهم يؤمنون بأن شريعتهم ثابتة خالدة بكتابهم المنزل الذي

يعتقدون أنه في حفظ الله له أثبت من الأرض وأبقى من السماء، وقاعدتهم أن لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق.

قال: فإن هؤلاء يهلكون أبداً حتى يحلوا حرامهم، فيصبح الشر عندهم خيراً، ويحرِّموا حلالهم، فتصبح الفضيلة عندهم رذيلة.

فأخبرته: إنهم يقولون: ﴿ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الاعراف: ٢٦].

فقال أخبرني عن مطاياهم.

فقال: العقل والمشورة، وحكمتهم المأثورة: أنّ من أعجب برأيه ضل ومن استغنى بعقله زل.

قال: ما لذي وصل إلى علمكم من معاملتهم؟

قال: يتقيدون بما أمرهم به رسولهم، وهو أن أحدهم لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم فيمن يحب، يعترف بالحق وإن لم يشهد عليه، ولا يغلبه الشحُ عن معروف يريده.

فكتب ملك الصين مع الرسول إلى يزدجرد:

إنه لم يمنعي شيء أن أبعث إليك بجيش أوله بمرو و آخرة بالصين، ولكن هؤلاء القوم الذين وصفهم لي رسولك لو يحاولون الجبال لهدوها ولو خلا لهم سربهم أزالوني ما داموا على ما وصف، فسلمهم وارض منهم بالمساكنة، ولا تهجهم ما لم يهيجوك(١).

\* \* \*

جاء الفرح بولاية العراق. . .

\* ذكر أبو الحسن المدائني في كتابه (الفرج بعد الشدة): أن خالد بن عبدالله القسري، أصابته ضائقة شديدة، فبينما هو ذات يوم في منزله، إذ أتاه

<sup>(</sup>١) انظر حياة الصحابة: ١٤٨/٤.

رسول هشام بن عبدالملك يدعوه لولاية العراق، فتلوّم فاستحثه الرسول.

فقال له خالد: رويداً حتى يجف قميصي، وقد كان غسله قبل موافاة الرسول، ولم يكن بقي له غيره.

فقال له الرسول: يا هذا، أسرع في الإِجابة، فإنك تدعى إلى قمصان كثيرة.

فجاء إلى هشام، فولاَّه العراق.

\* \* \*

# وإذا سألت فأسأل اللَّه...

\* قال القاضي حسين: كنت عند القفال، فأتاه رجلٌ قروي، وشكا إليه أن حماره أخذه بعض أصحاب السلطان، فقال له القفال:

اذهب فاغتسل، وادخل المسجد، وصل ركعتين، وأسأل الله ـ تعالى ـ: أن يرد عليك حمارك.

فأعاد عليه القروي كلامه، فأعاد القفال، فذهب القروي، ففعل ما أمره به، وكان القفال قد بعث من يرد حماره، فلما فرغ من صلاته، رد الحمار، فلما رآه على باب المسجد؛ خرج، وقال: الحمد لله الذي رد علي حماري فلما انصرف؛ سُئل القفال عن ذلك، فقال: أردتُ أن أحفظ عليه دينه كي يحمد الله ـ تعالى ـ (۱).

\* \* \*

### دعاء الصالحين...

\* كان إبراهيم بن أدهم في البحر، وهبت ريح، واضطربت السفن، وبكى الناس، فقيل لبعضهم: هذا إبراهيم بن أدهم، لو سألته أن يدعو الله.

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية للسبكي ٥/٥٥.

وكان قائماً في ناحية من السفينة، ملفوف رأسه، فدنا إليه، وقال: يا أبا إسحاق، ما ترى ما فيه الناس؟

> فرفع رأسه، وقال: اللهم قد أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك. فهدأت السفن.

> > \* \* \*

#### شجاعة محارب مسلم...

\* ذكر بهاء الدين بن شداد في سيرة صلاح الدين الأيوبي في معرض حديثه عن وقعة الرمل، فقال:

ومن نوادر هذه الوقعة أن مملوكاً كان للسلطان يدعى سراسنقر، وكان شجاعاً، قد قتل من أعداء الله خلقاً عظيما، وفتك بهم، فأخذوا في قلوبهم من نكايته فيهم، فمكروا به، وتجمعوا له، وكمنوا له، وخرج إليه بعضهم، وتراءوا له، فحمل عليهم حتى صار بينهم، ووثبوا عليه من سائر جوانبه، فأمسكوه، وأخذ واحد بشعره، وضرب الآخر رقبته بسيفه، فإنه كان قتل له قريباً فوقعت الضربة في يد الماسك بشعره، فقطعت يده، وخلَّى عن شعره، فاشتد هرباً حتى عاد إلى أصحابه، وأعداء الله يشتدون عدواً خلفه، فلم يلحقه منهم أحد، وعاد سالماً، ولله الحمد (۱). ﴿ وَرَدُ اللّهُ الّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ فلم يلحقه منهم أحد، وعاد سالماً، ولله الحمد (۱). ﴿ وَرَدُ اللّهُ الّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ أَلهُ يَنالُوا خَيْراً ﴾ [الأحزاب: ٢٥].

\* \* \*

# قال عليَّ بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_:

\* من حلم ساد، ومن ساد استقاد، ومن استحیا حرم، ومن هاب خاب، ومن طلب الرئاسة صبر علی السیاسة، ومن أبصر عیب نفسه عمی

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان، ٢/ ٣٢ .

عن عيب غيره، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن احتفر لأخيه بئراً وقع فيها. ومن نسي زلته استعظم زلة غيره، ومن هتك حجاب غيره انتهكت عورات بيته، ومن كابر في الأمور عطب، ومن اقتحم اللج غرق، ومن أعجب برأيه ضل، ومن استغني بعقله زلّ، ومن تجبر على الناس ذلّ، ومن تعمق في العمل ملّ، ومن صاحب الأنذال حُقّر، ومن جالس العلماء وُقّر، ومن دخل مداخل السوء اتهم، ومن حسن خلقه سهلت له طرقه، ومن حسن كلامه كانت الهيبة أمامه، ومن خشى الله فاز، ومن استقاد الجهل ترك طريق العدل، ومن عرف أجله قصر أمله().

\* \* \*

# في فضل الأدب:

\* قال شبيب بن شيبة: أطلبوا الأدب فإنه مادة العقل، ودليل المروءة وصاحب الغربة، مؤنس في الوحشة، وحلية في المجلس، ويجمع لكم القلوب المختلفة.

\* وقال ابن المقفع: إذا أكرمك الناس لمال أو لسلطان فلا يعجبك ذلك، فإن الكرامة تزول بزوالهما، ولكن ليعجبك إذا أكرهوك لدين أو أدب. وقالوا: من أدب ولده أرغم أنف عدوه.

\* وقال الأحنف: الأدب نور العقل، كما أن النور في الظلمة نور البصر.

\* وقال مصعب بن عبدالله الزبيري: قال لي رجل من أهل الأدب، فارسي النسب: إن ثلاثة ضروب من الرجال لم يستوحشوا في غربة، ولم يقصروا عن مكرمة: الشجاع حيث كان، فبالناس حاجة إلى شجاعته وبأسه، والعالم فبالناس حاجة إلى علمه، والحلو في اللسان فإنه ينال ما يريد

<sup>(</sup>١) النوادر السلطانية، والمحاسن اليوسفية: ص ١١٧.

بحلاوة لسانه، ولين كلامه، فإن لم تعط رباطة الجأش، وجرأة الصدر، فلا يفوتنك العلم، وقراءة الكتب، فإن بها أدباً وعلماً قد قيدته لك العلماء قبلك، تزداد بها في أدبك وعلمك.

\* وقالوا: من حسن الأدب أن لاتنازع من فوقك، ولا تقول ما لاتعلم، ولا تتعاطى مالاتنال، ولا يخالف لسانك ما في قلبك، ولاقولك فعلك، ولا تدع الأمر إذا أقبل، وتطلبه إذا أدبر.

\* وكانوا يقولون: ثلاثة ليس معهن غُربة: مجانبة الريب، وكف الأذى، وحسن الأدب.

\* \* \*

#### وصيــة…

\* دخل كعب الأحبار على عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ وهو على فراش وعن يمينه ويساره وسادتان .

فقال له عمر - رضي الله عنه - اجلس يا أبا إسحاق، وأشار بيده إلى الوسادة، فثناها كعب وجلس على البساط، فقال له عمر: ما يمنعك من أن تجلس على الوسادة، فقال: فيما أوصى سليمان بن داود - عليهما السلام - لا تغش السلطان حتى يَملّك، ولا تنقطع عنه حتى ينساك، وإذا دخلت عليه فاجعل بينك وبينه مجلس رجل أو رجلين، فعسى أن يأتي من هو أولى منك بذلك المجلس، فاستلقى عمر - رضي الله عنه - وقال: ﴿ وَمِن قَوْمٍ مُوسَىٰ أُمّةٌ يَهُدُونَ بالْحَقَ وَبه يَعْدلُونَ ﴾ [الاعراف: ١٥٩].

الإمام أبو حنيفة...

\* عن ابن عيينة قال: (كان أبو حنيفة أكثر الناس صلاة، وأعظمهم أمانة، وأحسنهم مرؤة)(١).

\* \* \*

\* وعن شريك بن عبدالله القاضي قال: (كان أبو حنيفة طويل الصمت، دائم الفكر، كثير العقل، قليل محادثة الناس)(٢).

\* وعن وكيع قال: (قال الحسن بن صالح بن حي: (كان أبو حنيفة شديد الخوف لله ـ عز وجل ـ هائباً للحرام أن يُستحل) (٣).

\* \* \*

 « وعن ابن فضيل قال: (كان أبو حنيفة معروفاً بالفضل وقلة الكلام) (٤).

\* وعن قيس بن الربيع قال: (كان أبو حنيفة ورعاً، تقياً، وكان فضلاً على إخوانه)(٥٠).

\* \* \*

\* وعن إسحاق بن أبي إسرائيل قال: (سمعت سفيان بن عيينة يقول: أتينا سعيد بن أبي عروبة فقال: إنه قد أتتنا هدايا من أبي حنيفة ومن قوم كانوا يهدون إلينا من الكوفة فلو أصبت منها).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۳/ ۳۵۳.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٦/ ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٣) مناقب أبي حنيفة ١٨١/١ .

<sup>(</sup>٤) مناقب أبي حنيفة ١/ ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٣٦٠/١٣ .

\* وعن محمد بن جابر قال: (كان أبو حنيفة قليل الكلام إلا عما يُسأل عنه، قليل الضحك، كثير الفكر، دائم القطوب، كأنه حديث عهد عصيبة).

\* \* \*

#### مناقب الل مام أحمد:

\* قال الطبراني: (حدثنا محمد بن موسى بن حماد قال: حُمل إلى الحسن بن عبدالعزيز الجَرَويّ ميراثه من مصر مائة ألف دينار، فحمل إلى أحمد بن حنبل ثلاثة أكياس كل كيس ألف دينار، فقال: يا أبا عبدالله هذه من ميراث حلال فخذها فاستعن بها على عيلتك، قال: لا حاجة لي بها، أنا في كفاية، فردها ولم يقبل منها شيئاً)(١).

\* وقال صالح بن أحمد: (ربما رأيت أبي يأخذ الكسر ينفض الغبار عنها ويصيرها في قصعة، ويصب عليها ماء ثم يأكلها بالملح، وما رأيته (قط) اشترى رماناً ولا سفر جلاً ولا شيئاً من الفاكهة إلا أن يكون بطيخة فيأكلها بخبز و عنباً وتمراً)(٢).

قال: (وكان إذا توضأ لا يدع من يستقي له وربما اعتللت فيأخذ قدحاً فيه ماء فيقرأ فيه، ثم يقول: اشرب منه، واغسل وجهك ويديك، وكان ربما خرج إلى البقال فيشتري الجُزْرة الحطب والشيء فيحمله بيده، وكنت أسمعه كثيراً يقول: «اللهم سلم سلم سلم»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ٣١٨ .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٢٠٩/١١ .

\* وقال المروذي: (قلت لأبي عبدالله: ما أكثر الداعي لك، قال: أخاف أن يكون هذا استدراجاً، بأي شيء هذا، وقلت له: قدم رجل من طرسوس فقال: كنا في بلاد الروم في الغزو إذا هدأ الليل، رفعوا أصواتهم بالدعاء: ادعو لأبي عبدالله، وكنا نمد المنجنيق ونرمي عن أبي عبدالله، ولقد رُمي بحجر، والعلج على الحصن متترس بدرقة، فذهب برأسه وبالدرقة، قال: فتغير وجه أبي عبدالله، وقال ليته لا يكون استدراجاً)(۱).

\* \* \*

 « وقال المروذي أيضاً: (رأيت طبيباً نصرانياً خرج من عند أحمد، ومعه راهب، فقال: إنه سألني أن يجيء معي ليرئ أبا عبدالله) (٢).

\* وأدخلت نصرانياً على أبي عبدالله فقال له: إني لأشتهي أن أراك منذ سنين ما بقاؤك صلاح للمسلمين وحدهم بل للخلق جميعاً، وليس من أصحابنا أحد إلا وقد رضي بك، فقلت لأبي عبدالله: إني لأرجو أن يكون يُدْعى لك في جميع الأمصار، فقال: يا أبا بكر إذا عرف الرجل نفسه، فما ينفعه كلام الناس)(٣).

\* وقال أيضاً: (قال لي أحمد: ما كتبت حديثاً إلا وقد عملت به حتى مر بي أن النبي ﷺ احتجم وأعطى أبا طيبة ديناراً فأعطيت الحجام ديناراً حين احتجمت)(١٠).

\* وقال كان: أبو عبدالله إذا ذكر الموت خنقته العُبرة، وكان يقول: الخوف يمنعني أكل الطعام والشراب، وإذا ذكرت الموت هان علي كل أمر

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٢١٠/١١ .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٢١١/١١ .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٢١١/١١ .

<sup>(</sup>٤) مناقب الإمام أحمد لا الجوزي ٢٣٢.

الدنيا، إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، فإنها أيام قلائل ما أعدل بالفقر شيئاً ولو وجدت السبيل لخرجت حتى لا يكون لى ذكر)(١).

\* وقال أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرف قد بُليتُ بالشهرة، إنى أتمنى الموت صباحاً ومساءً (٢).

\* وقال المروذي: (لم أر الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أبي عبدالله، كان مائلاً إليهم، مقصراً عن أهل الدنيا، وكان فيه حلم، ولم يكن بالعجول، وكان كثير التواضع، تعلوه السكينة والوقار، وإذا جلس في مجلسه بعد العصر للفتيا لا يتكلم حتى يُسأل، وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدر (٣).

وقال: رأيت أبا عبدالله وقد وهب لرجل قميصه، وكان ربما واسئ من قُوته، وكان شديد الحياء، كريم الأخلاق يعجبه السخاء)(٤).

وقال أيضاً: (كان أبو عبدالله لا يجهل، وإن جُهل عليه حَلُم واحتمل، ويقول: يكفي الله، ولم يكن بالحقود، ولا العجول، كثير التواضع، حسن الخلق، دائم البشر، لين الجانب، ليس بفظ، وكان يحب في الله، ويبغض في الله، وإذا كان في أمر من الدين اشتد له غضبه، وكان يحتمل الأذى من الجيران)(٥).

\* وقال عبدالله: (كان أبي يصوم ويدمن، ثم يفطر ماء شاء الله، ولا يترك صوم الاثنين والخميس، وأيام البيض، فلما رجع من العسكر أدمن

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١١/ ٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٢١٦/١١ .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٢١٨/١١ .

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ١١/ ٢١٩ .

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ٢٢١/١١ .

الصوم إلى أن مات)<sup>(١)</sup>.

\* وقال فتح بن نوح: (سمعت أحمد بن حنبل يقول: أشتهي ما لا يكون، أشتهى مكاناً لا يكون فيه أحد من الناس)(٢).

\* وقال محمد بن الحسن بن هارون: (رأيت أبا عبدالله إذا مشى في الطريق يكره أن يتبعه أحد).

\* وقال غيره: (كان أبو عبدالله يحب الخمول والانزواء عن الناس، ويعود المريض، كان يكره المشي في الأسواق، ويؤثر الوحدة)(٣).

\* وقال عبدالله: (سمعت أبي يقول: وددت أني نجوت من هذا الأمر كفافاً لا على ولا لي) (١).

\* وقال إبراهيم بن هانئ النيسابوري: (كان أبو عبدالله حيث توارئ من السلطان عندي وذكر من اجتهاده في العبادة أمراً عجباً، قال: وكنت لا أقوى معه على العبادة، وأفطر يوماً واحداً، واحتجم)(٥).

\* وقال إبراهيم بن شماس: (كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام وهو يحيى الليل)(١).

\* وقال عبدالله بن أحمد: (لما قدم أبو زرعة نزل عند أبي، فكان كثير المذاكرة له، فسمعت أبي يوماً يقول: ما صليت اليوم غير الفريضة، استأثرت بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي)(٧).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١١/ ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٢١/ ٢٢٦، ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٢١١/٢٢٦، ٣٥١ .

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ١١/ ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ١١/ ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٦) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٧) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي٣٦١ .

\* وقال ابن الجوزي: (وبلغني عن قاضي القضاة على بن الحسين الزينبي أنه حكى: (أن الحريق وقع في دارهم، فأحرق ما فيها إلا كتاباً كان فيه شيء بخط الإمام أحمد، قال: ولما وقع الغَرْقُ ببغداد في سنة أربع وخمسين وخمسمائة، وغرق كتبي سلم لي مجلد فيه ورقتان بخط الإمام أحمد)(١).

\* وقال غيره: (وكذا استفاض وثبت أن الغرق الكائن بعد العشرين وسبعمائة ببغداد ارتفع الماء فيه على مقابر مقبرة الإمام أحمد، ودخل في الدهليز علو ذراع، ووقف بقدرة الله، وبقيت الحصر حول قبر أحمد بغبارها، وكان ذلك آية)(٢).

\* \* \*

\* وقال أبو الحسن الميموني: (قال لي علي بن المديني بالبصرة قبل أن يمتحن علي "، وبعدما امتحن أحمد بن حنبل وضرب وحبس وأخرج: يا ميموني ما قام أحد في الإسلام ما قام به أحمد بن حنبل، فتعجبت من هذا عجباً شديداً، وأبوبكر الصديق - رضي الله عنه - وقد قام في الردة وأمر الإسلام ما قام به.

\* قال الميموني: (فأتيت أبا عبيد القاسم بن سلام فتعجبت إليه من قول علي، قال: فقال لي أبوعبيد مجيباً: إذا يخصمك، قلت: بأي شيء يا أبا عبيد وذكرت له أمر أبي بكر، قال: إن أبا بكر وجد أنصاراً وأعواناً، وأن أحمد بن حنبل لم يجد ناصراً، وأقبل أبو عبيد يطري أبا عبدالله ويقول: لست أعلم في الإسلام مثله)(٢).

<sup>(</sup>١) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ٣٧١.٣٧١ .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٢٣١/١١ .

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١/ ٤٥٢ .

\* وقال محمد بن الحسين الأنماطي: (كنا في مجلس فيه يحيئ بن معين، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وجماعة من كبار العلماء فجعلوا يثنون على أحمد بن حنبل، ويذكرون فضائله، فقال رجل: لا تكثروا، بعض هذا القول، فقال يحيئ بن معين وكثرة الثناء على أحمد بن حنبل تستنكر؛ لو جلسنا مجلسنا بالثناء عليه ما ذكرنا فضائله لكمالها)(١).

#### \* \* \*

# من مناقب الإمام البخاري...

\* حكى أبوعبدالله الحميدي في كتاب (جذوة المقتبس) (١٢٨) والخطيب
 في (تاريخ بغداد) (٢/ ٢٠).

أن البخاري، لما قدم بغداد، سمع به أصحاب الحديث، فاجتمعوا، وعمدوا إلى مائة حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذه الإسناد لإسناد آخر، ودفع وا إلى عشرة أنفس إلى كل رجل عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضر المجلس يلقون ذلك على البخاري. وأخذوا الموعد للمجلس، فحضر المجلس جماعة من أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرها ومن البغداديين. فلما اطمان المجلس بأهله انتُدب إليه واحد، من العشرة، فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري: لا أعرفه فسألة عن آخر، فقال: لا أعرفه؛ فما زال يلقي عليه واحداً بعد واحد حتى فرغ من عشرته، والبخاري يقول: لا أعرفه. فكان الفقهاء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: الرجل فهم، ومن كان فهم ضد ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. ثم انتدب رجل آخر من العشرة، فسأله عن حديث من تلك الأحاديث

<sup>(</sup>١) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ١٥٥، وتهذيب الكمال ١/ ٤٥٣.

المقلوبة، فقال البخاري: لا أعرفه، فسأله عن آخر، فقال: لا أعرفه، فلم يزل يُلقي عليه واحداً بعد واحد، حتى فرغ من عشرته، والبخاري يقول: لا أعرفه. ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة، حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة، والبخاري لا يزيدهم على قوله: لا أعرفه فلما علم البخاري أنهم فرغوا التفت إلى الأول منهم، فقال:

أما حديثك الأول فهو كذا، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع على الولاء، حتى أتى على تمام العشرة، فرد كل متن إلى إسناده، وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين كذلك، ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها. فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل (١١).

\* \* \*

# قول في الغناء...

\* عن أبي عثمان الليثي، قال يزيد الناقص:

يا بني أمية إياكم والغناء، فإنه ينقص الحياء، ويزيد في الشهوة، ويهدم المروءة، وإنه لينوب عن الخمر، ويفعل ما يفعل المسكر، فإن كنتم لا بد فاعلين؛ فجنبوه النساء، فإن الغناء داعية الزنا(٢).

\* \* \*

#### السلامة من الناس...

\* قال أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ لحاتم الأصم : أخبرني يا حاتم ، فيم أتخلص من الناس؟

قال: يا أبا عبدالله، في ثلاثة خصال.

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان، ٤/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٣٦.

قال: وما هي؟

قال: أن عطيهم مالك، ولا تأخذ من مالهم شيئاً.

قال: وتقضى حقوقهم ، ولا تستقضى منهم حقاً.

قال: وتحمل مكروههم، ولا تكره واحداً منهم على شيء.

قال: فأطرق أحمد ينكت بأصبعه الأرض، ثم رفع رأسه، وقال: يا حاتم، إنها لشديدة.

فقال له حاتم: وليتك تسلم، وليتك تسلم، وليتك تسلم(١١).

# من حکم التأدیب...

\* ذكر أبو الفرج المعافي بن زكريا في كتاب (الجيلس والأنيس)، عن على بن الجعد:

أن القاضي أبا يوسف كتب يوماً كتاباً، وعن يمينه إنسان يلاحظ ما يكتبه، ففطن له أبو يوسف، فلما فرغ من الكتابة التفت إليه، وقال له:

هل وقفت على شيءٍ من خطأ؟

فقال: لا والله، ولا حرف واحد.

فقال له أبو يوسف: جُزِيتَ خيراً حيث كفيتنا مؤونة قراءته.

ثم أنشد:

ك الله من سوء تاديبه الله من سوء الأدب الله في كُ تَ بِياب سوء الأدب (٢)

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان، ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان، ٦/ ٣٨٣.

### أربع عجائـــب…

\* قال الشافعي: رأيت بالمدينة أربع عجائب:

ـ رأيت جدَّةً بنت واحدة وعشرين سنة .

ـ ورأيت رجلاً فلَّسه القاضي في مُدَّين نويَّ.

ـ ورأيت شيخاً قد أتى عليه تسعون سنة ، يدور نهاره أجمع حافياً راجلاً على القينات ، ويعلمهن الغناء ، فإذا أتى الصلاة صلّى قاعداً .

- ونسيت الرابعة<sup>(١)</sup>.

\* \* \*

### من فوائد المرض...

\* كان الفضل بن سهل قد مرض بخراسان، وأشفى على التَّلف، فلما أصاب العافية جلس للناس، فدخلوا عليه، وهنَّوه بالسلامة، وتصرفوا في الكلام. فلما فرغوا من كلامهم أقبل على الناس، وقال:

إن في العلل لنعماً لا ينبغي للعقلاء أن يجهلوها:

تمحيص الذنوب، والتعرض لثواب الصبر، والإيقاظ من الغفلة، والإذكار بالنعمة في حال الصحة، واستدعاء التوبة، والحض على الصدقة (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية، للسبكيّ ٢/ ٩٩.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان، ٤٧/٤ -٤٣ .

### من بديع الخطبة وجميل التمنئة...

\* قال الحجاج لأيوب بن القرِّيَّة :

اخطب على هند بنت أسماء، ولا تزد على ثلاث كلمات.

فأتاهم، فقال: أتيتكم من عند من تعلمون، والأمير معطيكم ما تسألون، أفتنكحون أم تردون؟

قالوا: بل أنكحنا وأنعمنا.

فرجع ابن القرية إلى الحجاج، فقال:

أقرَّ الله عينك، وجمع شملك، وأنبت ريْعك، على الثبات والنبات، والغنى حتى المات، جعلها الله ودوداً ولُوداً، وجمع بينكما على البركة والخير(١٠).

\* \* \*

### التهنئة بالهولود...

\* قال أبو عبدالله النَّاجيُّ:

كنت عند الحسن، فقال رجل:

لِيَهْنِكَ الفارس.

فَقالَ: لعلَّه يكون بغَّالاً، ولكن قل:

شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ أشده، ورزقت برَّه(٢٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار، لابن قتيبة ٣/ ٦٩.

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار، لابن قتيبة ٣/ ٦٨.

# وإن من شيء إلاً يسبح بحمده...

\* قال الحسين الزَّغندانيُّ:

سألت الشيخ عبد الملك الطبريُّ: هل رأيت في الحرم عجباً؟

قال: رأيت حمامة بيضاء طافت أسبوعاً بالكعبة في الهواء، ثم جاءت فوقفت على باب الكعبة (٣).

\* \* \*

### رسالة من ابن إلى ولدته...

(من أحمد بن تيمية ، إلى الوالدة السعيدة ، أقر الله عينها بنعمه ، وأسبغ عليها جزيل كرمه ، وجعلها من خيار إمائه وخدمه ، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، وهو للحمد أهل ، وهو على كل شيء قدير ، ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين ، وإمام المتقين محمد عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً ، كتابي إليكم عن نعم من الله عظيمة ، ومنن كريمة ، وآلاء جسيمة ، نشكر الله عليها ، ونسأله المزيد من فضله ، ونعم الله كلما جاءت في نمو وازدياد ، وأياديه جلت عن التعداد ، وتعلمون أن مقامنا الساعة في هذه البلاد إنما هو لأمور ضرورية ، متى أهملناها فسد علينا أمر الدين والدنيا ، ولسنا والله مختارين للبعد عنكم ، ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم ، ولكن الغائب عذره معه وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمور ، فإنكم ولله الحمد ما تختارون الساعة إلا ذلك ، ولم نعزم على المقام والاستيطان شهراً واحداً ، بل كل يوم نستخير الله لنا ولكم ، وادعوا لنا بالخير ، فنسأل الله العظيم ، أن يخير لنا ولكم وللمسلمين ما فيه الخيرة في خير وعافية .

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية، للسبكيّ ٧/ ١٩٢ .

ومع هذا فقد فتح الله من أبواب الخير والرحمة والهداية والبركة ما لم يكن يخطر بالبال، ولا يدور في الخيال، ونحن في كل وقت مهمومون بالسفر، مستخيرون الله سبحانه وتعالى، فلا يظن الظان أنا نؤثر على قربكم شيئاً من أمور الدنيا قط، بل ولا نؤثر من أمور الدين ما يكون قربكم أرجح منه، ولكن ثم أموراً كباراً تخاف الضرر الخاص والعام من إهمالها، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب.

والمطلوب كثرة الدعاء بالخير، فإن الله يعلم ولا نعلم، ويقدر ولا نقدر، هو علام الغيوب، وقد قال النبي ﷺ: «من سعادة ابن آدم استخارته الله ورضاه بما يقسم الله له، ومن شقاء ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما يقسم الله له».

والتاجر يكون مسافراً فيخاف ضياع بعض ماله، فيحتاج أن يقيم حتى يستوفيه، وما نحن فيه أمر يجل عن الوصف ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثيراً كثيراً، وعلى سائر من في البيت من الكبار والصغار، وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحداً واحداً، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً).

\* \* \*

\* دخل سعيد بن خالد على سليمان بن عبدالملك وكان سعيد رجلاً جواداً فإذا لم يجد شيئاً كتب لمن سأله صكاً على نفسه حتى يخرج عطاؤه، فلما نظر إليه تمثل بهذا البيت فقال:

# إني ســــمـــعت مع الصــــبـــاح منادياً

يا من يعين على الفيستى المعسوان

ثم قال: ما حاجتك؟ قال: وكم هو؟ قال: ثلاثون ألف دينار، قال: لك

دينك ومثله.

\* مرض قيس بن سعد بن عبادة فاستبطأ إخوانه فقيل له: إنهم يستحيون عما لك عليهم من الدين، فقال: أخزى الله مالاً يمنع الإخوان من الزيارة، ثم أمر منادياً من كان عليه لقيس بن سعد حق فهو منه بريء قال: فانكسرت درجته بالعشى لكثرة من زاره وعاده.

\* وعن أبي إسحاق قال: صليت العصر في مسجد الأشعث بالكوفة أطلب غريماً لي، فلما صليت وضع بين يدي حلة ونعلان، فقلت: لست من أهل هذا المسجد، فقالوا: إن الأشعث بن قيس الكندي قدم البارحة من مكة فأمر لكل من صلى في المسجد بحلة ونعلين.

\*\*\*

# من مكارم سعيد بن العاص ـ رضي الله عنه ـ . . .

حُكي أن سعيد بن العاص، قدم الكوفة عاملاً لعثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ وكان ممن يتعشى عنده، رجل من الفقراء، قد ساءت حاله.

فقالت امرأته: ويحك، أنه قد بلغنا عن أميرنا كرم، فاذكر له حالك، وحاجتك، لعلّه أن ينيلنا شيئاً، فلم يبق للصبر فينا بقية.

فقال: ويحك لا تخلقي وجهي.

قالت: فاذكر له ما نحن فيه على كل حال.

فلما كان بالعشي، أكل عنده، فلما انصرف الناس، ثبت الرجل.

فقال سعيد: حاجتك؟ فسكت.

فقال سعيد لغلمانه: تنحوا، ثم قال: إنما نحن أنا وأنت، فاذكر حاجتك، فتعقد، وتعصر، فنفخ سعيد المصباح فأطفأه.

ثم قال له: يرحمك الله، لست ترى وجهى، فاذكر حاجتك.

فقال: أصلح الله الأمير، أصابتنا حاجة، فأحببت أن أذكرها لك. فقال: إذا أصبحت فالق فلاناً وكيلى.

فلما أصبح الرجل، لقي الوكيل، فقال: إن الأمير قد أمر لك بشيء، فهات من يحمله معك، قال: ما عندي من يحمل، فانصرف إلى امرأته، فجعل يلومها، ويقول: قال لي وكيله هات من يحمل معك، وما أظنه أمر لي إلا بقوصرة تمر، أو قفيز بر، وذهب ماء وجهي، ولو كانت دراهم أو دنانير لأعطانيها في يدي.

فلما كا بعد أيام، قالت له امرأته: يا هذا، قد بلغ بنا الأمر إلى ما ترى، ومهما أعطاك الأمير، يقوتنا أياماً، فالق وكيله، فلقيه.

فقال: أين تكون؟ إني قد أخبرت الأمير أنه ليس لك من يحمل ما أمر به لك معك، فأمرني أن أوجه من يحمل معك ما أمر به لك.

ثم أخرج إليه ثلاثة من السودان، على رأس كل واحد منهم بدرة دراهم، ثم قال: امضوا معه.

فلما بلغ الرجل باب منزله، فتح بدرة، فأخرج منها دراهم، فدفعها إلى السودان، وقال: امضوا.

فقالوا: أين نمضي، نحن عبيدك، ما حمل مملوك للأمير هدية قط، فرجع إلى ملكه.

قال: فصلحت حاله، واستظهر على دنياه.

\* \* \*

\* وقال المروذي: (مرض أبو عبدالله [يعني أحمد بن حنبل] تسعة أيام، وكان ربما أذن للناس فيدخلون عليه أفواجاً يسلمون عليه، ويرد بيده، وتسامع الناس وكثروا، وسمع السلطان بكثرة الناس فوكل السلطان ببابه وباب الزقاق الرابطة، وأصحاب الأخبار، ثم أغلق باب الزقاق فكان الناس في الشوارع والمساجد حتى تعطل بعض الباعة وكان الرجل إذا أراد أن يدخل إليه ربما دخل من بعض الدور ربما تسلق وجاء أصحاب الأخبار فقعدوا على الأبواب، وجاء حاجب ابن طاهر فقال: إن الأمير يقرئك السلام، وهو يشتهي أن يراك، فقال: هذا مما أكره، وأمير المؤمنين قد عفاني مما أكره، قال: وأصحاب الخبر يكتبون بخبره إلى العسكر، والبُرْدُ تختلف كل يوم، وجاء بنو هاشم، فدخلوا عليه، وجعلوا يبكون عليه، وجاء قوم من القضاة، وغيرهم، فلم يؤذن لهم، ودخل عليه شيخ فقال: ذكر وقوفك بين يدي الله فشهق أبو عبدالله، ، وسالت دموعه، فلما كان قبل وفاته بيوم أو يومين، قال: ادعوا لي الصبيان بلسان ثقيل، قال: فجعلوا ينضمُّون إليه وجعل يشمهم ويمسح رؤوسهم، وعينه تدمع، وأدخلت تحته الطست فرأيت بوله دماً عبيطاً، فقلت للطبيب: فقال هذا رجل قد فتت الحزن والغم جوفه، واشتدت علته يوم الخميس، ووضأته، فقال: خلّل الأصابع، فلما كانت ليلة الجمعة، ثقل، وقبض صدر النهار فصاح الناس، وعلت الأصوات بالبكاء حتى كأن الدنيا قد ارتجت، وامتلأت السكك والشوارع<sup>(١)</sup>.

\* \* \*

\* وقال بُنَان بن أحمد: (حضرت الصلاة على جنازة أحمد بن حنبل يوم الجمعة سنة إحدى وأربعين ومائتين، وكان الإمام عليه محمد بن عبدالله بن طاهر، فأخرجت جنازة أحمد بن حنبل، فوضعت في صحراء أبي قيراط، وكان الناس خلفه إلى عمارة سوق الرقيق، فلما انقضت الصلاة، قال

<sup>(</sup>١) سر أعلام النبلاء ١١/٣٣٦، .

محمد بن عبدالله بن طاهر: انظروا كم صلى عليه ورائي، قال: فنظروا فكانوا ثمان مائة ألف رجل، وستين ألف امرأة، ونظروا من صلى في مسجد الرُصافة العصر فكانوا نيفاً وعشرين ألف رجل)(١).

\* وعن فتح بن حجاج قال: (سمعت في دار الأمير أبي محمد عبدالله بن طاهر أن الأمير بعث عشرين رجلاً فحزروا كم صلى على أحمد بن حنبل، قال: فحزروا، فبلغ ألف ألف وثمانين ألفاً وقال: غيره: وثلاثمائة ألف سوى من كان في السفن في الماء)(٢).

\* وقال الخلال: (سمعت عبدالوهاب الوراق يقول: ما بلغنا أن جمعاً في الجاهلية ولا الإسلام مثله، يعني من شهد الجنازة، حتى بلغنا أن الموضع مسح وحزر فإذا هو نحو من ألف ألف، وحزرنا على القبور نحواً من ستين ألف امرأة، وفتح الناس أبواب المنازل في الشوارع والدروب ينادون من أراد الوضوء)(٣).

\* وقال ابن أبي حاتم: (سمعت أبا زرعة يقول: بلغني أن المتوكل أمر أن يمسح الموضع الذي وقف عليه الناس حيث صلي على أحمد فبلغ مقام ألفي ألف وخمسمائه ألف)(٤).

\* \* \*

# من روائع الكرم...

\* لما رجع عبدالله بن طاهر الخزاعي إلى الشام، ارتفع فوق سطح قصره فنظر إلى دخان يرتفع من جواره، فقال: ما هذا الدخان؟

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ١/٤٦٦ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١/ ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ١١/ ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ١١/ ٣٤٠.

فقيل: إن الجيران يخبزون.

فقال: إن من اللؤم أن نقيم بمكان فنكلّف جيرانه بالخبز، فاقصدوا الدور، واكسروا التنانير، وأحضروا ما بها من رجل وامرأة.

فأجرى على كل إنسان خبزه ولحمه، وما يحتاج إليه، فسميت أيامه أيام الكفاية (١).

\* \* \*

#### خذ ناقتک وثمنها…

\* باع أعرابي ناقة له من مالك بن أسماء ، فلما صار الثمن في يده ، نظر إليها فذر فت عيناه ، ثم قال :

وقسد تَنزعُ الحساجسات يا أمَّ مَسعسمسر المَّم من ربِّ بهن َ ضَنين

فقال له مالك: خذ ناقتك وقد سوغتك الثُمَن (٢).

\* \* \*

#### فضل الصدقة...

\* جاء رجل من أهل الشام فقال: دلوني على صفوان بن سليم، فإني
 رأيته دخل الجنة. فقلت: بأي شيء؟

فقالوا: بقميص كساه إنساناً.

فسُئل صفوان عن قصة القميص فقال: خرجت من المسجد في ليلة باردة وإذا برجل عار فنزعت قميصي فكسوته (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٣/ ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار، ١/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) أحسن المحاسن، ص ١٧٨.

# الهسا محة والسُّخاء...

\* ذكر الخطيب البغدادي، عن شيخ، قال:

حضرت يوم الجمعة المسجد الجامع بمدينة المنصور، فرأيت رجلاً بين يدي في الصف حسن الوقار ظاهر الخشوع دائم الصلاة، لم يزل يتنفل مذ دخل المسجد إلى أن قرب قيام الصلاة، ثم جلس.

فقال: فغلبتني هيبته، ودخل قلبي محبته، ثم أقيمت الصلاة، فلم يصل مع الناس الجمعة، فكبر علي ذلك من أمره، وتعجبت من حاله، وغاظني فعله، فلما قضبت الصلاة، وتقدمت إليه وقلت:

أيها الرجل! ما رأيت أعجب من أمرك أطلت النافلة وأحسنتها، وتركت الفريضة وضيعتها!

فقال: يا هذا، إن لي عذراً وبي علة منعتني من الصلاة.

قلت: وما هي؟

قال: أنا رجل على دين، اختفيت في منزلي مدة بسببه، ثم حضرت اليوم الجامع للصلاة، فقبل أن تقام التفت فرأيت صاحب الدين، فمن خوفه أحدثت في ثيابي، فهذا خبري، فأسألك بالله إلا سترت علي وكتمت أمرى.

فقلت: ومن الذي له عليك الدَّيْن؟

قال: دعلج بن أحمد.

وكان إلى جانبه صاحب لدعلج قد صلى وهو لا يعرفه، فسمع هذا القول، ومضى في الوقت إلى دعلج، فذكر له القصة.

فقال دعلج: امض إلى الرجل واحمله إلى الحمام، واطرح عليه خلعةً من ثيابي، وأجلسه في منزلي حتى أنصرف من الجامع.

ففعل الرجل ذلك، فلما انصرف دعلج إلى منزله أمر بالطعام فأحضر، وأكل هو والرجل، ثم أخرج حسابه، فنظر فيه فإذا له عليه خمسة آلاف درهم.

فقال له: انظر لا يكون عليك في الحساب غَلَط أونسي لك نقد.

فقال الرجل: لا.

فضرب دعلج على حسابه، وكتب تحته علامة الوفاء، ثم أحضر الميزان ووزن خمسة آلاف درهم، وقال له: أما الحساب الأول فقد حاللناك مما بيننا وبينك فيه، وأسألك أن تقبل هذه الخمسة آلاف درهم، وتجعلنا في حل من الروعة التي دخلت قلبك برؤيتك إيانا في مسجد الجامع (١).

\*\*\*

# ثمرة الإنفاق...

 « قال عبدالله بن و هب المصري : 

كان حيوة بن شريح يأخذ عطاءه في كل سنة ستين ديناراً.

قال: وكان إذا أخذه؛ لم يطلع إلى منزله حتى يتصدَّق به.

قال: ثم يجيء إلى منزله، فيجدها تحت فراشه.

قال: وكان له ابن عم، فلما بلغه ذلك أخذ عطاءه فتصدق به، ثم جاء يطلبه تحت فراشه، فلم يجد شيئاً.

قال: فشكا إلى حيوة.

فقال حيوة: أنا أعطيت ربى بيقين، وأنت أعطيت ربك تجربة (٢).

\*\*\*

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان، ٢/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان، ٣/ ٣٧.

# إنفاق العبد مما يحبُّ...

 « رُوي أن عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ نزل الجحفة وهو شاك، فقال: إنى لأشتهى حيتاناً.

فالتمسواله، فلم يجدوا إلا حوتاً فأخذته امرأته، فصنعته، ثمَّ قربته إليه، فأتى مسكين، فقال ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ: خذه.

فقال له أهله: سبحان الله، قد عنَّيتنا ومعنا زاد نعطيه.

فقال: إن عبدالله بحبه.

\* \* \*

\* وروي أن سائلاً وقف بباب الربيع بن خثيم ـ رحمه الله ـ فقال: أطعموه سكراً.

فقالوا: نطعمه خبزاً أنفع له.

فقال: ويحكم، أطعموه سكراً، فإن الربيع يحب السكر(١).

\* \* \*

# بكاء من لم يقدر على قضاء حوائج النَّاس...

\* أتى سائل سفيان بن عينة ، فلم يكن معه ما يعطيه ، فبكى ، فقيل : يا أبا محمد! ما الذى أبكاك؟

قال: أيُّ مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجلٌ خيراً فلا يصيبه (٢).

\* \* \*

# من عجائب صنائع المعروف...

\* حُكي أن الوزير أبا شجاع استدعى بعض أخصائه في يوم بارد، وعرض عليه رقعة من بعض الصالحين، يذكر فيها أن في الدار الفلانية امرأة

<sup>(</sup>١) مختصر منهاج القاصدين، ص ٣١ .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان، ٢/ ٣٩٣ .

معها أربعة أطفال أيتام، وهم عراة جياع.

فقال له: امض الآن، وابتع لهم جميع ما يصلح لهم.

ثم خلع أثوابه، وقال: والله لا لبستها، ولا أكلت حتى تعود وتخبرني أنك كسوتهم، وأشبعتهم.

وبقي يرعد بالبرد إلى حيث قضى الأمر، وعاد إليه وأخبره(١).

\* \* \*

# لا أغير ساكني...

\* كان للقاضي أبي بكر الشامي كراء بيت في الشهر بدينار ونصف، كان منه قوته، فلما ولي القضاء، جاء إنسان، فدفع فيه أربعة دنانير، فأبئ، وقال: لا أغير ساكني، وقد ارتبت بك، لم لا كانت هذه الزيادة قبل القضاء؟!(٢).

\* \* \*

## قصة واقعية معاصرة…

\* هذه القصة واقعية حدثت منذ مائة سنة تقريباً ، وقد سبق أن قدُدِّمت في ركن البادية من الإذاعة السعودية.

يذكر رجل يسمى ابن جدعان يقول: خرجت في فصل الربيع، وإذا بي أرى إبلي سمانا، يكاد الربيع أن يفجر الحليب من ثديها، وكلما اقترب الحوار ابن الناقة من أمه درّت عليه، وانهال الحليب منها لكثرة الخير والبركة، فنظرت إلى ناقة من نياقي ابنها خلفها، وتذكرت جاراً لي له بُنيّات سبع فقير الحال، فقلت: والله لأ تصدّقن بهذه الناقة وولدها لجاري والله يقول: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرُ حَتَىٰ تُنفِقُوا مِمَا تُحِبُونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢]. و أحب حلالي

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية، للسبكي ١٣٨/٤.

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية ، للسبكي ٤/ ٢٠٥ .

هذه الناقة، يقول: فأخذتها وابنها، وطرقت الباب على الجار، وقلت: خذها هدية مني لك، فرأيت الفرح في وجهه لا يدري ماذا يقول، فكان يشرب من لبنها ويحتطب على ظهرها، وينتظر وليدها يكبر ليبيعه، وجاءه منها خير عظيم، فلما انتهى الربيع وجاء الصيف بجفافه وقحطه، تشققت الأرض وبدأ البدو يرتحلون يبحثون عن الماء والكلأ، يقول: شدنا الرحال، وظعنا من مكاننا نبحث عن الماء في الدحول والدحول هي حفر في الأرض توصل إلى محابس مائية وأقبية مائية تحت الأرض، لها فتحات فوق الأرض يعرفها البدو.

يقول: فدخلت في هذا الدحل حتى أحضر الماء لنشرب وأولاده الثلاثة خارج الدحل ينتظرون وقتاه تحت الأرض، ولم يعرف الخروج. وانتظر أبناؤه يوماً ويومين وثلاثة حتى يئسوا، قالوا: لعل ثعبانا لدغه ومات، ولعله تاه تحت الأرض وهلك، وكانوا عياذاً بالله وينتظرون هلاكه طمعاً في تقسيم المال والحلال، فذهبوا إلى البيت وقسموا وتذكروا أن أباهم قد أعطى ناقة لجارهم الفقير، فذهبوا إليه وقالوا له: أعد الناقة خيراً لك، وخذ هذا الجمل مكانها، وإلا سنسحبها عنوة الآن، ولن نعطيك شيئاً.

قال: أشتكيكم إلى أبيكم.

قالوا: اشتك إليه، فإنه قد مات.

قال: مات. كيف مات؟ وأين مات؟ ولم لَمْ أعلم بذلك؟

قالوا: دخل دحلاً في الصحراء ولم يخرج.

قال: ناشدتكم الله اذهبوا بي إلى مكان هذا الدحل، ثم خذوا الناقة، وافعلوا ما شئتم ولا أريد جملكم.

فذهبوا به. فلما رأىٰ المكان الذي دخل فيه صاحبه الوفي ذهب وأحضر

حبلاً، وأشعل شمعة، ثم ربطه خارج الدحل، ونزل يزحف على قفاه حتى وصل إلى أماكن فيها يحبو، وأماكن فيها يزحف، وأماكن يتدحرج، ويشم رائحة الرطوبة تقترب، وإذا به يسمع أنين الرجل عند الماء فأخذ يرهف تجاه الأنين في الظلام، ويتلمس الأرض، فوقعت يده على الطين، ثم وقعت يده على الرجل، فوضع يده على أنفاسه فإذا هو حي يتنفس بعد أسبوع، فقام وجره، وربط عينيه حتى لا تنبهر بضوء الشمس، ثم أخرجه معه خارج الدحل، ومرس له التمر وسقاه، وحمله على ظهره، وجاء به إلى داره، ودبّت الحياة في الرجل من جديد، وأولاده لا يعلمون، فقال: أخبرني بالله عليك، أسبوعاً كاملاً وأنت تحت الأرض ولم تمت، قال: سأحدثك حديثاً عجباً، لما نزلت ضعت، وتشعبت بي الطرق، فقلت: آوي إلى الماء الذي وصلت إليه، وأخذت أشرب منه، ولكن الجوع لا يرحم، فالماء لا يكفي.

يقول: وبعد ثلاثة أيام، وقد أخذ الجوع مني كل مأخذ، وبينما أنا مستلق على قفاي، قد أسلمت وفوضت أمري إلى الله، وإذا بي أحس بدفء اللبن يتدفق على فمي.

يقول: فاعتدلت في جلستي، وإذا بإناء في الظلام لا أراه يقترب من فمي فأشرب حتى أرتوي، ثم يذهب، فأخذ يأتيني ثلاث مرات في اليوم. ولكنه منذ يومين انقطع ما أدري ما سبب انقطاعه؟

يقول: فقلت له: لو تعلم سبب انقطاعه لتعجبت، ظن أولادك أنك مت، وجاءوا إلي وسحبوا الناقة التي كان الله يسقيك منها، والمسلم في ظل صدقته، ﴿ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسبُ ﴾ [الطلاق: ٢-٣](١).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) من كتاب الجزاء من جنس العمل ١/٥١٩.

#### الفرج...

\* قال الأمير المظفر أسامة بن منقذ رحمه الله -:

وحكى لي صاحبي عن ابن صاحب الطور، وكان طلع معي من مصر في سنة ثمان وثلاثين وخمس مئة. قال: حدثني ابن والي الطور ـ وهي ولاية لمصر بعيدة كان الحافظ لدين الله ـ رحمه الله ـ إذا أراد إبعاد بعض الأمراء ولاه الطور ـ وهو قريب من بلاد الإفرنج ـ .

قال: وليها والدي وخرجت أنا معه إلى الولاية وكنت مغرى بالصيد.

فخرجت أتصيد، فوقع بي قوم من الإفرنج فأخذوني ومضوا إلى بيت جبريل جبريل فحبسوني فيه في جب وحدي، وقطع علي صاحب بيت جبريل ألفى دينار.

فبقيت في الجب سنة لا يسأل عني أحد. فأنا في بعض الأيام في الجب وإذا قد رفع عنه الغطاء ودُلِّي إليَّ رجل بدوي.

فقلت: من أين أخذوك؟

قال: من الطريق.

فأقام عندي يويمات وقطعوا عليه خمسين ديناراً .

فقال لي يوماً من الأيام: تريد تعلم أنه مايخلصك من هذا الجب إلا أنا؟ فخلصني حتى أخلَّصك.

فقلت في نفسي: رجل قد وقع في شدة يريد لروحه الخلاص، فما جاوبته ثم بعد أيام أعاد علي ذلك القول.

فقلت في نفسي: والله لأسعين في خلاصه لعل الله يخلصني بثوابه.

فصحت بالسجان، فقلت له: قل للصاحب أشتهي أتحدث معك.

فعاد وأطلعني من الجب وأحضرني عند الصاحب.

فقلت له: لي في حبسك سنة ما سأل أحد عني ولا يدري أنا حي أوميت، وقد حبست عندي هذا البدوي وقطعت عليه خمسين ديناراً، اجعلها زيادة على قطيعتي ودعني أسيره إلى أبي حتىٰ يفكني، قال: أفعل. فرجعت عرفت البدوى وخرج ودعنى ومضى.

فانتظرت ما يكون منه شهرين فما رأيت له أثراً ولا سمعت له خبراً، فيئست منه.

فما راعني ليلة من الليالي إلا وهو خرج علي من نقب في جانب الجب وقال: قم والله لي خمسة أشهر أحفر هذا السرب من قرية خربة حتى وصلت إليك فقمت معه وخرجنا من ذلك السرب وكسر قيدي وأوصلني إلى بيتي.

فما أدري مما أعجب؟! من حسن وفائه أو من هدايته حتى طلع نقبه من جانب الجب.

وإذا قضي الله سبحانه بالفرج فما أسهل أسبابه (١).

\* \* \*

#### الحلال...

\* ذكر المؤرخ محمد راغب الطباخ - يرحمه الله - أن الشيخ إبراهيم الهلالي الحلبي العالم الصالح الجليل، ذهب إلى الجامع الأزهر يطلب العلم، وأثناء طلبه للعلم أملق وافتقر إلى النفقة، ومضى عليه أكثر من يوم وهو لا يجد ما يأكل، وجاع جوعاً شديداً، فخرج من غرفته في الأزهر ليسأل اللقمة والطعام، فشاهد باباً مفتوحاً، وشم منه رائحة الطعام الزكية.

فدخل الباب إلى المطبخ فلم يجد أحداً، ووجد طعاماً شهياً، فأخذ

<sup>(</sup>١) كتاب الاعتبار للأمير أسامة بن منقذ ص ١٠٢ .

الملعقة وغمسها فيه، ثم لما رفعها إلى فمه انقبضت نفسه عن تناولها، إذ لم يؤذن له بتناوله، فتركها! وخرج بجوعه وسغبه إلى غرفته في رواق الأزهر.

ولم يمض عليه نحو ساعة إلا وأحد شيوخه ومعه رجل يدخلان عليه غرفته، ويقول له الشيخ: هذا الرجل الفاضل، جاءني يريد طالب علم صالح، أختاره لابنته زوجاً، وقد اخترتك له، فقم بنا إلى بيته ليتم العقد بينكما، وتكون من أهل بيته، فتحامل الشيخ إبراهيم على نفسه ممتثلاً أمر شيخه، وقام معهما، وإذا هما يذهبان به إلى البيت الذي دخله وغمس الملعقة في طعامه!

ولما جلس عقد له والدها عليها وبادر الطعام، فكان الطعام الذي غمس الملعقة فيه ثم تركها، فأكل منه قائلاً في نفسه امتنعت عنه بغير إذن الله، فأطعمنيه الله بإذنه مكرَّماً معززاً زوجاً.

ثم قدمت معه تلك المرأة الصالحة إلى حلب بعد انتهائه من التحصيل، وكانت أم أبنائه الصالحين (١).

\* \* \*

# کن لی کما أرید…

\* عن الشافعي ـ رحمه الله ـ عن فضيل ، قال :

قال داود النبي عَلَيْهُ: إلهي كن لابني سليمان من بعدي كما كنت لي.

فأوحى الله ـ تعالى ـ إليه: «يا داود، قل لابنك سليمان: يكون لي مثلما كنت لى ؛ أكن له كما كنت لك »(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ٧/ ٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) بستان العارفين، للنووي ص ١١٢.

# الحارس هو اللَّه...

\* أخرج أبو نعيم في الدلائل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: عرض لعلي ً رجلان في خصومة، فجلس في أصل جدار، فقال له رجل: الجدار يقع.

فقال على : امض ، كفي بالله حارساً .

فقضى بينهما، فقام، ثم سقط الجدار(١).

\* \* \*

# العبد لا يبتلي ربه…

\* قال إبليس لعيسى - عليه السلام -:

يا ابن مريم، إنك لا يصيبك إلا ما كتب الله لك.

قال: إجل، يا عدو الله.

قال: فارق هذا الجبل، فارم بنفسك، انظر تموت؟

قال عيسى عليه السلام :: يا عدو الله ، إن الله - تبارك وتعالى - يبتلي عبده ، والعبد لا يبتلي ربّه (٢) .

\* \* \*

### الثقة باللَّه...

\* جاء في كتاب (المنتظم في أخبار من سكن المقطّم) في ترجمة يونس بن عبدالأعلى:

ومن حكاياته التي حكاها عن غيره: أن رجلاً جاء إلى نحاس، فقال له: أسلفني ألف دينار إلى أجل.

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء، للسيوطي ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) الزهد، للإمام أحمد بن حنبل ص ٢٥٠ .

فقال النحاس: من يضمن المبلغ؟

فقال: الله تعالى.

فأعطاه ألف دينار، فسافر بها الرجل يتجر، فلما بلغ الأجل أراد الخروج اليه، فحبسه عدم الريح، فعمل تابوتاً، وجعل فيه ألف دينار، وأغلقه وسمره، وألقاه في البحر، فقال:

اللهم هذا الذي ضمنته لي.

فخرج صاحب المال ينتظر قدوم الذي معه المال، فرأى سواداً في البحر. فقال: ايتونى بهذا.

فأتي بالتابوت، ففتحه، فإذا فيه ألف دينار(١).

\* \* \*

# قال عبدالله بن عيسى...

\* كونوا ينابيع العلم، مفاتيح الهدى، أحلاس البيوت، جدد القلوب، خلقان الثياب، سرج الليل؛ تعرفوا في أهل السماء، وتخفوا في أهل الأرض (٢).

\* \* \*

#### اليقين والنور…

\* قال سهل بن عبدالله ـ رحمه الله ـ:

حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين، وفيه سكون إلى غير الله ـ تعالى ـ . وحرام على قلب أن يدخله النور، وفيه شيء مما يكرهه الله ـ تعالى ـ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وفيات الأعبان، ٧/٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) عيون الأخبار ، ٢/ ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) بستان العارفين، للنووي ص ١٠٥.

# العبودية الحقة..

\* قيل لأبي عبدالله بن خفيف:

متى يصح للعبد العبودية؟

فقال: إذا طرح كلَّه على مولاه، وصبر معه على بلواه(١).

\* \* \*

# التوكل على الله...

\* عن جابر ـ رضى الله عنه ـ قال:

قاتل رسول الله على محارب وعطفان بنخل، فرأوا من المسلمين غرَّة، فجاء رجل منهم يُقال له غورث بن الحارث وقيل: دعثور - حتى قام على رأس رسول الله على بالسيف، وقال:

من يمنعك مني؟

قال: «الله».

فسقط السيف من يده.

فأخذ رسول الله عَلَيْة السيف، وقال:

«من يمنعك مني؟».

قال: كن خير آخذ.

قال: «تشهد أن لا إله إلا الله؟».

قال: لا، ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك، ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله.

فأتى أصحابه، وقال: جئتكم من عند خير الناس.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية، للإمام السبكي: ٣/ ١٥٦.

# احفظ الله يحفظك...

\* جاء في مسند الإمام أحمد، عن النبي ﷺ، قال: «كانت امرأة في بيت، فخرجت في سريّة من المسلمين، وتركت ثِنتَيْ عَشْرة عنزة وصيصيتّها، كانت تنسج بها». قال: « ففقدت عنزة لها وصيصيّتها».

فقالت: يارب، إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه، وإني قد فقدت عنزاً من غنمي وصيصيّتي، وإني أنشدك عنزتي وصيصيّتي.

قال: وجعل النبي عَلَيْ يذكر شدة مناشدتها ربها، - تبارك وتعالى - .

قال رسول الله عَلَيْة: «فأصبحت عنزها ومثلها، وصيصيَّتها ومثلها» والصيصية: هي الصنارة التي يُغزل بها وينسج (١١).

36 36 3

# من حفظ اللَّه حفظه اللَّه...

\* روى الحاكم من حديث سفينة ـ مولى رسول الله ﷺ - قال :

ركبت البحر، فانكسرت سفينتي التي كنت فيها، فركبت لوحاً من الواحها، فطرحني اللوح في أجمة فيها الأسد، فأقبل إلي يريدني، فقلت: يا زادي. أصبحت في صعود مُهبِطة على جنة أونار، فلا أدري إلى أيهما يسلك بي؟(٢).

\* \* \*

#### الخوف من النار…

\* عن أسد بن و داعة ، عن شداد بن أوس الأنصاري :

أنه كان إذا دخل الفراش يتقلب على الفراش لا يأتيه النوم، فيقول:

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم، لابن أحمد الحنبلي: ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٢) حياة الصحابة ٢/ ٦٩٣ .

اللهم إن النار أذهبت عني النوم.

فيقوم فيصلي حتى يصبح(١).

\* \* \*

# الخوف من الله...

\* قال أنس ـ رضى الله عنه ـ:

دخلت حائطاً أي بستاناً فسمعت عمر رضي الله عنه يقول، وبيني وبيني وبينه جدار: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخ، لتتقين الله ابن الخطاب أو ليعذّ بَنّك (٢).

\* \* \*

# خوف أبي حنيفة من النار…

\* قال يزيد بن الكميت:

كان أبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ شديد الخوف من الله ـ تعالى ـ ، فقرأ بنا علي بن الحسين المؤذن ليلة في العشاء الأخيرة سورة ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ ، وأبو حنيفة خلفه ، فلما قضي الصلاة وخرج الناس ، نظرت إلى أبي حنيفة وهو جالس يتذكر ويتنفس ، فقلت : أقوم ، لا يشتغل قلبه بي . فلما خرجت تركت القنديل ولم يكن فيه إلا زيت قليل ، فجئت وقد طلع الفجر ، وهو قائم ، وقد أخذ بلحية نفسه ، وهو يقول : يا من يجزي بمثقال ذرة خير خيراً ، ويا من يجزي بمثقال ذرة شر شراً ، أجر النعمان عبدك من النار ، ومما يقرب منها من السوء ، وأدخله في سعة رحمتك .

قال: فأذنت، وإذا القنديل يزهر، وهو قائم، فلما دخلت قال لي: تريد أن تأخذ القنديل؟

<sup>(</sup>١) إقامة الحجة، للإمام اللكنوي: ص ٦٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخلفاء، للإمام السيوطي: ص ١٢٩.

قلت: قد أذنت لصلاة الغداة.

فقال: اكتم على ما رأيت.

وركع ركعتين، وجلس حتى أَقَمْت الصلاة، وصلَّى معنا الغداة على وضوء أول الليل<sup>(١)</sup>.

\* \* \*

# خوف عمر بن عبدالعزيز من الله. . .

\* سُتُلت فاطمة بنت عبدالملك زوجة عمر بن عبدالعزيز ـ رضي الله عنه ـ عن عبادة عمر ، فقالت :

والله ما كان بأكثر الناس صلاة ولا أكثرهم صياماً، ولكن والله ما رأيت أحداً أخوف الله من عمر، لقد كان يذكر الله في فراشه، فينتفض انتفاض العصفور من شدة الخوف حتى نقول: ليصبحن الناس، ولا خليفة لهم(٢).

\* \* \*

# بين عبدالله بن حذافة و ملك الروم...

\* عبدالله بن حذافة السهمي . . . من منكم لا يعرفه . . . أنه الصحابي الجليل . . . إنه أحد العظماء . . . الذين لا يخافون في الله لومة لائم . . .

إنه أحد الأبطال الشجعان . . . ترئ ما هي قصته مع الفرج . . . وما قصته مع ملك الروم . . . سوف ترئ أيها المسلم استعلاء المؤمن على المحن والمصائب . . . وسوف ترئ الرقص على الألم والجراح . . . استمع إلى هذه القصة . . .

نظر ملك الروم إلى عبدالله بن حذافة طويلاً ثم بادره قائلاً: إني أعرض

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان، لابن خلكان: ٥/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٢) سيرة عمر بن عبدالعزيز، لابن عبدالحكم: ص ٤٩.

عليك أمراً.

قال: وما هو؟

فقال: أعرض عليك أن تتنصر . . . فإن فعلت ؛ خليت سبيلك ، وأكرمت مثواك .

فقال الأسير في أنفة وحزم: هيهات. . . إن الموت لأحب إلي الف مرة ما تدعوني إليه.

فقال قيصر: إني لأراك رجلاً شهماً. . . فإن أجبتني إلى ما أعرضه عليك أشركتك في أمري وقاسمتك سلطاني .

فتبسم الأسير المكبل بقيوده وقال:

والله لو أعطيتني جميع ما تملك، وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت.

قال: إذن أقتلك.

قال: أنت وما تريد، ثم أمر به فصلب، وقال لقناصته الرومية ارموه قريباً من يديه، وهو يعرض عليه التنصر فأبئ.

فقال: ارموه قريباً من رجليه، وهو يعرض عليه مفارقة دينه فأبي.

عند ذلك أمرهم أن يكفوا عنه، وطلب إليهم أن ينزلوه عن خشبة الصلب، ثم دعا بقدر عظيمة فصب فيها الزيت ورفعت على النَّار حتى غلت ثم دعا بأسيرين من أسارى المسلمين، فأمر بأحدهما أن يلقى فيها فألقى، فإذا لحمه يتفتت.

وإذا عظامه تبدو عارية.

ثم التفت إلى عبدالله بن حذافة ودعاه إلى النصرانية ، فكان أشد إباء لها من قبل.

فلمًا يئس منه، أمر به أن يلقى في القدر التي ألقي فيه صاحباه فلما ذهب به دمعت عيناه.

فقال رجل قيصر لملكهم: إنه قد بكئ . . . فظن أنه قد جزع وقال: ردوه إلى ، فلما مثل بين يديه عرض عليه النصرانية فأباها .

فقال: ويحك، فما الذي أبكاك إذاً ؟!

قال: أبكاني أني قلت في نفسي: تلقى الآن في هذه القدر، فتذهب نفسك، وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله.

فقال الطاغية: هل لك أن تُقبل رأسي وأخلى عنك؟

فقال له عبدالله: وعن جميع أساري المسلمين أيضاً؟

قال: وعن جميع أساري المسلمين أيضاً.

قال عبدالله: فقلت في نفسي: عدو من أعداء الله، أقبل رأسه فيخلي عنى وعن أساري المسلمين جميعاً، لا ضير في ذلك علي .

ثم دنا منه وقبَّل رأسه، فأمر ملك الروم أن يجمعوا له أساري المسلمين، وأن يدفعوهم إليه، فدفعوا له.

قدم عبدالله بن حذافة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخبره خبره؛ فسرَّ به الفاروق أعظم السرور، ولما نظر إلى الأسرى قال: حق على كل مسلم أن يقبّل رأس عبدالله بن حذافة. . . وأنا أبدأ بذلك(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صور من حياة الصحابة عبدالرحمن رأفت الباشام ص ٥٢ .

#### علامات النجابة...

\* قال بعض الكوفيين: علامة نجابة الصبي في ثلاث: عرامته ـ شدته ـ ، وجبنه، وبخله، فإنه لا يكون شديد العرامة إلا من جودة نفسه، ولا يبخل إلا من معرفته، ولا يجبن إلا من عقله.

\* \* \*

#### يرمون الطير…

\* قيل لأبي الحارث جمين: أتغديت عند فلان؟

قال: لا ولكني مررت ببابه وهو يتغدى.

قيل: وكيف علمت ذلك؟

قال: رأيت غلمانه بأيديهم قسيُّ البندق يرمون الطير في الهواء.

\*\*\*

#### دعاء بخيل...

\* دعا بخيل على صاحبه فقال له: إن كنت كاذباً، فعشيت السكارى بجبن.

\* \* \*

# دولاب اللقم...

\* وصف رجل بخيلاً ، فقال: عينه دولاب اللقم في أيدي الأضياف.

\* \* \*

# أيدس مقطّعة...

\* قيل لبخيل: ما أحسن الأيدي على الأطعمة؟

قال: مقطّعة.

#### کلوا بین یدیه...

\* استأذن حنظلة على صديق له بخيل، فقيل: هو محموم.

فقال: كلوا بين يديه حتى يعرف.

\* \* \*

#### فاكفناه بها شئت...

\* عن عصام بن زيد ـ رجل من مزينة ـ قال: كان رجل من الخوارج يغشى مجلس الحسن فيؤذيهم، فقيل للحسن: يا أبا سعيد ألا تكلم الأمير حتى يصرفه عنا؟

قال: فسكت عنهم، قال: أقبل والحسن جالس مع أصحابه، فلما رآه قال: اللهم قد علمت أذاه لنا، فاكفناه ما شئت.

قال: فخر والله الرجل من قامته، فما حمل إلى أهله إلا ميتاً على سرير، فكان الحسن إذا ذكره قال: البائس ما كان أغرَّه بالله (١).

\* \* \*

# دعوة المظلوم...

عن الحجاج بن صفوان بن أبي زيد، قال:

وشي رجل ببشر بن سعيد إلى الوليد بن عبد الملك أنه يطعن على الأمراء، ويعيب بني مروان، قال: فأرسل إليه الوليد والرجل عنده، قال: فجئ به ترعد فرائضه فأدخل عليه، فسأله عن ذلك، فأنكر بشر وقال: ما فعلت.

فالتفت الوليد إلى الرجل وقال: يا بشر، هذا يشهد عليك بذلك فنظر إلى بشر وقال: هكذا؟

<sup>(</sup>١) كتاب المستغيثين بالله ص ٩٣.

قال: نعم.

فنكس رأسه وجعل ينكت في الأرض، ثم رفع رأسه، فقال: قد شهد بما قد علمت أني لم أفعله، اللهم إن كنت صادقاً فأرني به آية، قال: فانكب الرجل لوجهه فلم يزل يضطرب حتى مات(۱).

\* \* \*

# أضرار الذنوب والمعاصي...

\* إن الذنوب والمعاصي تضر، ولا بدأن ضررها في القلب كفرر السموم في الأبدان.

وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ ومن أسبابها:

دخروج الأبوين من الجنة، دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان.

٢. خروج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه وجعل صورته أقبح صورة.

٣. غرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء رؤوس الجبال.

على وجه الأرض كأنهم عاد حتى القتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية.

٥. أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم.

د. رفع قرئ اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم، ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها، فأهلكهم جميعاً، ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص: ٩٤ .

٧٠ أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل، فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم ناراً تلظى .

٨. خسف بقارون وداره وماله وأهله.

٩. أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميراً.

. الله أهلك صاحب يس بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم .

١١. بعث قوم على بني إسرائيل قوماً أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار قتلوا الرجال وسبوا النساء، واحرقوا الديار ونهبوا الأموال، ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علو تتبيراً.

١٦ ومن الذي مسخهم قردة وخنازير وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى: ﴿ لَيَبْعُشَ عَلَيْهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾ [الاعراف: ١٦٧](١).

\* \* \*

# توحيد أهل الباطل....

توحيد أهل الباطل أربعة أنواع:

التوحيد الأول: توحيد الفلاسفة: فهو أنكار ما هية الرب الزائدة على وجوده وإنكار صفات كماله وأنه لا سمع له ولا بصر. . . ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة ولا كلام ولا وجه ولا يدين . وقالوا: لأنه لو كان كذلك لكان مركباً وكان جسيماً مؤلفاً . . ولم يكن واحداً من كل وجه فجعلوه من جنس الجوهر الفرد الذي لا يحس ولا يرئ ولا يميز منه جانب عن جانب . . . بل الجوهر الفرد يكن وجوده . وهذا الواحد الذي جعلوه حقيقة رب العالمين المحوم الفرد يكن وجوده . فلما اصطلحوا على هذا المعنى في التوحيد وسمعوا قوله : ﴿ وَإِلَهُكُم اللهُ وَاحد ﴾ [البقرة: ١٦٣] وقوله : ﴿ وَمَا مِنْ إِلَه إِلاَ إِلَه وَاحد ﴾ [المائدة: ٧٣] . . . نزلوا لفظ القرآن على هذا المعنى الأصطلاحي . وقالوا كما

<sup>(</sup>١) من كتاب الجواب الكافي ابن القيم ص ٤٤ .

قالوا عنه ـ سبحانه ـ. . فلم يعرف سوى الباطل الذي اصطلحوا عليه فجعلوه أصلا لدينه فلما رأوا أن ما جاءت به الرسل يعارضه قالوا: إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل.

التوحيد الثاني: توحيد الجهمية: وهو مشتق من توحيد الفلاسفة . . وهو نفي صفات الرب كعلمه . . وكلامه وسمعه . . وبصره . . وحياته . . وعلوه على عرشه ونفي وجهه . . ويديه . . وقطب رحى هذا التوحيد جحد حقائق أسماء الله وصفاته .

التوحيد الثالث: توحيد القدرية والجبرية: وهو إخراج أفعال العباد أن تكون فعلا لهم. وأن تكون واقعة بإرادتهم وكسبهم. بل هي نفس فعل الله تعالى. . فهو الفاعل لها دونهم. ونسبتها اليهم، فعلُوُّها يُنافي فالتوحيد عندهم.

التوحيد الرابع: توحيد القائلين بوحدة الوجود: وأن الوجود عندهم واحد. ليس عندهم وجودان.

قديم وحادث. . وخالق ومخلوق. . وواجب وممكن. . بل الوجود عندهم واحد بالعين.

فهذه الأنواع الأربعة سماها أهل الباطل توحيداً واعتصموا بالاسم من إنكار المسلمين عليهم وقالوا: نحن الموحدون. . وسموا التوحيد الذي بعث الله به رسله: تركيبا وتجسيماً وتشبيها(١).

\* \* \*

#### من درر ابن القيم...

\* كيف يكون عاقلاً من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة .

\* اشتر نفسك اليوم فإن السوق قائمة ، والثمن موجود ، والبضائع

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ابن القيم ص ١٣٢.

رخيصة ، وسيئاتي على السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولاكثير . . قال تعالى : ﴿ وَيَوْمُ التَّغَابُنِ ﴾ [التغابن: ٩] وقال تعالى : ﴿ وَيَوْمُ التَّغَابُنِ ﴾ [التغابن: ٩] وقال تعالى : ﴿ وَيَوْمُ التَّغَابُنِ ﴾ [الفرقان: ٢٧] .

\* قدر السلعة يعرف بقدر مشتريها والثمن المبذول فيها، والمنادي عليها. . . فإذا كان المشتري عظيماً، والثمن خطيراً، والمنادئ جليلاً كانت السلعة نفيسة .

\* هلم إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا عناء بل من أقرب الطرق وأسهلها، وذلك أنك في وقت بين وقتين هو في الحقيقة عمرك وهو وقتك الحاضر بين ما مضى وما يستقبل فالذي مضى تعلمه بالتوبة والندم والاستغفار. وهو عمل قلب. وما يستقبل تصلحه بالامتناع عن الذنوب والعزم والنية الصادقة.

\* الدنيا لا تساوى نقل أقدامك إليها، فكيف تعدو خلفها.

\* دخلت دار الهوئ فقامرت بعمرك(۱).

\* \* \*

# اللَّه أعلم…

\* ذكر عن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: خمس إذا سافر فيهن رجل إلى اليمن كن فيه عوضاً من سفره: لا يخشى عبداً إلا ربه، ولا يخاف إلا ذبه، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم عما لا يعلم عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم، والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد.

وقال عبدالله بن مسعود: من كان عنده علم فليقل به. ومن لم يكن عنده

<sup>(</sup>١) كتاب الفوائد ابن القيم ص ٥٦ .

علم فليقل: الله اعلم. فإن الله قال لنبيه: ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ [ص:٨٦].

وقد صح عن ابن مسعود وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون.

\* كان ابن المسيب لا يكاد يفتى إلا قال: اللهم سلمنى وسلم منى.

قال أبو حصين الأسدي: إن أحدهم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر وقال ابن سيرين: لأن يموت الرجل جاهلاً خير له من أن يقول ما لا يعلم.

\* وقال الشعبي: (لا أدري) نصف العلم.

\* وقال ابن جبير: ويل لمن يقول لما لا يعلم إني أعلم.

\* وقال الشافعي: سمعت مالكاً يقول: سمعت ابن عجلان يقول: إذا أغفل العالم (لا أدري) أصيبت مقاتله.

قال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: العجلة في الفتوىٰ نوع من الجهل والخرق. .

قال ابن المنكدر: العالم بين الله وبين خلقه، فلينظر كيف يدخل بينهم (١).

قيمة الهرء بعلمه وأدبه…

ليس المسرودُ مَن المال سروده

بل المسسود من قسسد سساد بالأدب

لأنَّ من ســـاد بالأمــوال ســوده

مـــا دام في جــمع ذا الأمــوال النشب

<sup>(</sup>١) كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين ص ١٢٧.

# إن قلَّ يومساً له مسال يصسيسر إلى هُون من الأمسسر في ذُل وفي تعب

\* قال أبوحاتم ـ رضي الله عنه ـ: الفصاحة أحسن لباس يلبسه الرجل وأحسن إزار يتزر به العاقل، والأدب صاحب في الغربة، ومؤنس في القلة، وزين في المحافل، وزيادة في العقل، ودليل على المروءة، ومن استفاد الأدب في حداثته انتفع به في كبره؛ لأن من غرس فسيلا(١) يوشك أن يأكل رطبها، وما يستوي عند أولى النهى، ولا يكون سيان عند ذوي الحجى: رجلان: أحدهما يلحن، والآخر لا يلحن.

وقد حدثنا الحسين بن محمد بن مصعب السمجى حدثنا أبو داود حدثنا عبدالله بن بكر بن حبيب حدثنا أبي عن سالم بن قتيبة قال: كنت عند ابن هبيرة فجرئ الحديث، حتى ذكروا العربية، فقال: والله ما استوى رجلان حسبهما واحد، ومروءتهما واحدة، أحدهما يلحن، والآخر لا يلحن، إلا أن أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن، قال: فقلت: أصلح الله الأمير! قال: إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزل، والذي يلحن يحمله لحنه على أن يدخل في كتاب الله ما ليس فيه، ويخرج منه ما هو فيه، قال قلت: صدق الأمير وبراً!.

وأنشدني محمد بن عبدالله البغدادي:

أيه الطالب في خيراً بالنسب

إنحسا السنسسساس لأم ولاب

هَلُ تراهم خلق وا من في ضاح

او حـــدید او نحــاس او ذهب؟

<sup>(</sup>١) الفسيل: صغار النخل.

أو ترى فــــــفلهم في في خلقــهم هل ســـوى لحم وعظم وعَـــمب؟

إنما الف في المحلم راجع

ذاك مَن في الناس به

فـــاق من فــاخــر منهم وغلب

وأنشدني محمد بن نصر بن نوفل أنشدني عبدالعزيز بن أحمد بن بكار إمام مسجد مكة:

# مساحُلَة نسسجت بالدُّر والذهب

# إلا وأحسسن منه المرء بالأدب

حدثنا محمد بن أبي علي حدثنا أحمد بن محمد المسروقي حدثنا محمد بن الحسين البرجلاني حدثنا أبو عمر العمري حدثني عبدالله بن سلمة بن مرداس عن أبيه قال: قال لي رجل من حكماء الفرس: أقرب القرابة المودة الدائمة، وأفضل ما ورث الآباء الأبناء حسن الأدب.

قال أبو حاتم ـ رضي الله عنه ـ: أفضل ما ورث أبُّ ابناً ثناء حسن وأدب نافع، والخرس عندي خير من البيان بالكذب، كما أن الحصر خير من العاهر.

فيجب على العاقل أن يذكي قلبه بالأدب، كما يذكي النار بالخطب؛ لأن من لم يذك قلبه ران حتى يَسْود ، ومن تعلم الأدب فلا يتخذه للمماراة عدة، ولا للمباراة ملجأ، ولكن يقصد قصد الانتفاع بنفسه، وليستعين به على ما يقر به إلى بارئه.

ولقد أنشدني عبدالعزيز بن سليمان الأبرش:

# أدبُ المسسرء كسسلسم ودم

مــــا حـــواه رجـل إلاَّ صَـلحُ لــو وزنــتــم رجــــلاً ذا أدب

# بالوف من ذوي الجسسهل رجح

\* أنبأنا أحمد بن بشر الكرجي حدثنا محمود بن الخطاب حدثنا رستة عبدالرحمن بن مهدي يقول: ما ندمت على شيء ندامتي أني لم أنظر في العربية.

سمعت إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل القاضي يقول: سمعت ابن أخي الأصمعي يقول: سمعت عمي يقول: تعلموا النحو، فإن بني إسرائيل كفروا بكلمة.

#### \* \* \*

#### الجواب الجوامع ...

\* قال الأصمعي: دخل على الحجاج رجلٌ فاستحسن منطقه فقال له: أي عشيرتك أفضل؟ فقال أتقاهم لله بالرغبة في الآخرة، والزهد في الدنيا.

قال: فأيهم أسوأ؟ قال: أسخاهم حين يسأل، وأجهلهم حين يستجهل. قال فأيهم أدهى؟ قال: من كتم سره من صديقه مخافة التقلب يوماً ماً.

قال: فأيهم أكيس؟ قال: من أصلح ماله، واقتصد في معيشته، وتعاهد حقوق إخوانه في إجابة دعواهم وعيادة مرضاهم، وتشييع جنائزهم، والتسليم عليهم، والنصح لهم.

قال: فأيهم أفطن؟ قال: من عرف ما يوافق الرجال من الحديث فحدثهم به.

قال: فأيهم أصلب؟ قال: من اشتدت عارضته في الفتن، وكان حازماً

مع النُّوكي، ومنع حماه، وحمى جاره من الضيم.

فقال الحجاج: لله أبوك! هذه والله جوامع الصواب!

\* \* \*

# المروءة والنجدة والجود…

\* قال معاوية للحسن بن علي: ما المروءة يا أبا محمد؟ قال: فقه الرجل في دينه، وإصلاحه معيشته.

قال: فما النجدة؟ قال: الذَّبُّ عن الجار، والصبر على النائبة، والإقدام على الكراهية.

قال: فما الجود؟ قال: التبرع بالموجود، والإعطاء قبل السؤال.

\* \* \*

# أبو الأسود وزوجه:

\* وجرى بين أبي الأسود الدؤلي وبين امرأته كلام في ابن كان لها منه،
 وأراد أخذه منها فصار إلى زياد وهو وال بالبصرة، فسبقته المرأة فقالت:

أصلح الله الأمير! هذا ابني كان بطني له وعاء، وحجري له فناء، وثديي له سقاء، أكلؤه إذا نام، وأحفظه إذا قام، فلم أزل كذلك سبعة أعوام حتى كملت خصاله، واستوكفت أوصاله، فحين أملت نفعه، ورجوت دفعه أراد أن يأخذه مني كرها، أيها الأمير.

فقال أبو الأسود: أصلحك الله. هذا ابني حملته قبل أن تحمله، ووضعته قبل أن تضعمه، وأنا أقوم عليه في أدبه، وأنظر في أوده أمنحه حلمي، وألهمه علمي، حتى تحكم عقله واستحكم فتله.

فقالت: أصلح الله الأمير ـ صدق. حمله خفاً، وحملته ثقلا، ووضعه شهوة، ووضعته كرها!

فقال زياد: اردد على المرأة ولدها فهي أحق به منك، ودعني من سجعك يا أبا الأسود!

\* \* \*

#### ا مرأة تصف زوجها…

\* ووصفت امرأة زوجها فقالت:

كان زوجي يسبي الألف، ويهزم الصف، إذا قدر كفّ، وإذا غنم عفّ إن لقي حقاردّه، وإن لقي معضلا هدّه؛ ولذلك آليت ألا أتزوج بعده!

#### الخنساء وبنوها...

\* وقال الأصمعي: حضرت الخنساء بنت عمرو حرب القادسية ومعها بنوها وهم أربعة رجال شباب فقالت لهم من أول الليل: يا بني، إنكم أسلمتم طائعين، وهاجرتم مختارين، ووالله الذي لا إله إلا هو: إنكم لبنو رجل واحد، كما أنكم بنو امرأة واحدة.

ما خنت أباكم، ولا فضحت خالكم، ولا غيرت نسبكم، وقد ترون ما أعد الله للمسلمين من الثواب على حرب أعدائه الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية. يقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ تُفْلَحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

فإذا أصبحتم غداً إن شاء الله سالمين، فاغدوا إلى قتال عدوكم مستنصرين، وبالله عليهم منتصرين.

فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها، وحملت ناراً على أوراقها فتيمموا وطيسها، وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسها تظفروا بالنعيم، وبالكرامة في دار الخلد والمقامة. فباكر بنوها مراكزهم، وقاتلوا حتى قتلوا..رضي الله تعالى عنهم..

## دعوة امرأة لزوجها…

\* دعت امرأة من الأعراب لزوجها وأراد سفراً: سهل الله لك الحزون، وقبض عنك المنون، وجنبك ما تخشى، ولقاك ما تهوى، وعجل أوابتك مظفراً بأعدائك، مدفوعاً عن حوبائك مسروراً بأهلك وأوليائك.

#### \* \* \*

## هارون الرشيد والفضيل بن عياض...

\* روى الفضل بن الربيع ، قال :

حج أمير المؤمنين هارون الرشيد. فبينا أنا نائم بمكة إذ سمعت قرع الباب، فقلت: من هذا؟ قال: أجب أمير المؤمنين. فخرجت مسرعاً، فقلت: يا أمير المؤمنين! لو أرسلت إليّ لأتيتك فقال: ويحك، قد خطر في نفسي شيء، فانظر لي رجلاً أسأله. فقلت: ها هنا سفيان بن عينة. فقال: امض بنا إليه فأتيناه، فقرعت الباب، فقال: من ذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين، فخرج مسرعاً، فقال: يا أمير المؤمنين! لو أرسلت إليّ لأتيتك.

فقال له: خذ لما جئناك له ـ رحمك الله ـ فحدثه ساعة ، ثم قال: عليك دين؟ قال: نعم. قال: اقض دينه.

فلما خرجنا، قال: ما أغنى عني صاحبك شيئاً، انظر لي رجلاً أسأله. فقلت: هاهنا عبدالرزاق بن همام. فقال: امض بنا إليه، فأتيناه، فقرعت عليه الباب، فقال: من هذا؟ فقلت: أجب أمير المؤمنين، فخرج مسرعاً، فقال: يا أمير المؤمنين! لو أرسلت إليّ لأتيتك. قال: خذ لما جئناك له رحمك الله ـ فحادثه ساعة، ثم قال: أعليك دين؟ قال: نعم. قال: يا

عباسيُّ! اقض دينه.

ثم انصرفنا، فقال لي: ما أغنى عني صاحبك شيئاً انظر لي رجلاً أسأله. قلت: هاهنا الفضيل بن عياض. فقال: امض بنا إليه. فأتيناه وإذا هو قائم يصلي يتلو آية من القرآن يرددها. قال: اقرع الباب، فقرعته، فقال: من هذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين. فقال: مالي ولأمير المؤمنين؟

فقلت: سبحان الله! أما عليك طاعته؟ فنزل ففتح الباب، ثم ارتقى إلى الغرفة فأطفأ السراج، ثم التجأ إلى زاوية من زوايا البيت.

فدخلنا فجعلنا نجول عليه بأيدينا، فسبقت كفّ هارون قبلي إليه.

فقال(١): يا لها من كف ما أنعمها وألينها إن نجت غداً من عذاب الله. فقلت في نفسي: ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب نقيّ. فقال له: خذ لما جئناك له ـ رحمك الله ـ.

فقال (٢): إن عمر بن عبدالعزيز لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبدالله، ومحمد بن كعب القرظي، ورجاء بن حيوة، فقال لهم: قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا عليّ. فعد الخلافة بلاءً، وعددتها أنت وأصحابك نعمة؟!

فقال له سالم بن عبدالله: إن أردت النجاة من عذاب الله فصُم عن الدنيا، وأكرم أخاك، وتخنن على ولدك وليكن إفطارك منها الموت.

وقال له محمد بن كعب: إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أباً، و أوسطهم عندك أخاً، وأصغرهم عندك ولداً، فوقَّر أباك، وأكرم أخاك، وتحنن على ولدك.

وقال له رجاء بن حيوة: إن أردت النجاة من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك، ثم مت إذا شئت.

<sup>(</sup>١) (٢) أي الفضيل بن عياض.

وإني لأقولُ لك هذا، وإني لأخاف عليك أشد الخوف في يوم تزل فيه الأقدام، فهل معك، ـ رحمك الله ـ مثل هؤلاء من يشير عليك أو يأمرك بمثل هذا؟

فبكي هارون بكاءً شديدة حتى غشي عليه.

فقلت له: أرفق بأمير المؤمنين. قال: يا ابن أم الربيع، تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا؟

ثم أفاق، فقال: زدني رحمك الله.

فقال: بلغني يا أمير المؤمنين، أن عاملاً لعمر بن عبدالعزيز شكا إليه. قال: فكتب إليه عمر: يا أخي، اذكر طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، فإن ذلك يطرد بك إلى باب الرّب نائماً ويقظان وإياك أن يُنصرف بك من عند الله إلى النار، فيكون آخر العهد، ومنقطع الرجاء.

قال: فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر. فقال له: ما أقدمك؟ قال: خلعت قلبي بكتابك، لا وليت لك ولاية حتى ألقى الله.

فبكئ هارون الرشيد بكاءً شديداً، ثم قال له: زدني ـ رحمك الله ـ ـ .

فقال: يا أمير المؤمنين! إن العباس، عم المصطفى عَلَيْتُهُ، جاء إلى النبي عَلَيْهُ فقال له: أمِّرني. فقال له النبي عَلَيْهُ: «يا عبَّاس، يا عم النبي، نفس تنجيها خير من إمارة حسرة وندامة يوم القيامة، فإن استطعت أن لاتتامرن على أحد فافعل».

قال: فبكي هارون بكاءً شديداً، ثم قال له: زدني ـ رحمك الله ـ.

قال: يا حسن الوجه، أنت الذي يسألك الله عن هذا الخلق، فإن استطعت أن تقي هذا الوجه من النار فافعل، وإياك أن تصبح وتمسي وفي قلبك غش لرعيتك، فإن النبي عليه قال: «من أصبح لهم غاشاً لم يرح رائحة الحنة».

فبكى هارون الرشيد بكاءً شديداً، ثم قال: عليك دين؟ قال: نعم، دين لربي لم يحاسبني عليه، فالويل لي إن سألني، والويل لي إن ناقشني، والويل لي أن لم أُلهم حجتى.

قال: فقال: إنما أعنى من دين العباد.

قال: إن ربي لم يأمرني بهذا، إن ربي أمرني أن أصدق وعده، وأطيع أمره فقال: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ۞ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۚ ۚ ۚ إَالناريات: ٥٠ـ٥٦]. أَن يُطْعِمُونِ ۚ ۞ إِلنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۞ ﴾ [الذاريات: ٥٠ـ٥٦].

فقال له: هذه ألف دينار ، خذها فأنفقها وتقوُّ بها على عبادة ربك .

فقال: يا سبحان الله، أنا أدلك على النجاة وأنت تكافيني بمثل هذا؟ سلمك الله ووفقك، ثم صمت، فلم يكلمنا.

فخر جنا من عنده، فلما أن صرنا على الباب، قال لي هاررن: يا عباسي! إذا دللتني على رجل فدلّني على مثل هذا، هذا سيد المسلمين اليوم.

قال غير أبي عمر: فبينا نحن كذلك إذ دخلت عليه امرأة من نسائه، فقالت: يا هذا، قد ترى سوء ما نحن فيه من ضيق الحال، فلو قبلت هذا المال تفرّجنا به؟ قال: مثلي ومثلُكُم كمثل قوم كان لهم بعير يأكلون من كسبه، فلما كبر نحروه وأكلوا لحمه.

فلما سمع هارون الكلام ، قال: نرجع فعسى أن يقبل المال؛ قال: فدخل. فلما علم الفضيل، خرج فجلس على تراب في السطح على باب الغرفة وجاء هارون فجلس إلى جنبه، فجعل يكلمه فلم يجبه.

فبينا نحن كذلك إذ خرجت جارية سوداء، فقالت: يا هذا، قد آذيت الشيخ منذ الليلة، فانصرف ـ رحمك الله ـ قال: فانصرفنا.

### الفرج القريب...

\* عن مسعر بن كدام، أن رجلاً ركب البحر فانكسرت السفينة فوقع في جزيزة، فمكث ثلاثة أيام لم ير أحداً، ولم يأكل ولم يشرب، فتمثل بقول القائل:

# إذا شـــاب الغـــاب أتيت أهلى

وصـــار القـــارُ كـــاللبن الحليب

فأجابه صوت مجيب لا يراه:

# عسىٰ الكربُ الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرجٌ قريبُ

فنظر فإذا سفينة قد أقبلت، فلوح إليهم فأتوه فحملوه، فأصاب خيراً كثيراً.

\* \* \*

# اذهب حراً طليقاً…

\* أتي للمأمون برجل متهم بالزندقة، ومُدّ النطع لقتله، فصادف أن المأمون عطس، فشمّته الحاضرون إلا هذا المتهم، فوبخه الخليفة على عدم تشميته إياه، مثلما فعل الحاضرون، فقال المتهم: أنا تمسكت بالسنة وهم خالفوها، فقال الخليفة: وكيف؟ فقال الرجل: السنة أن يُشمَّت العاطس بعد أن يحمد الله، وهم شمّت وك بمجرد أن عطست، قبل أن تحمد الله. فالتفت الخليفة إلى الموكلين بالرجل، وقال: فكوا قيده، ثم قال له: اذهب حراً طليقاً فوالله لا يجتمع في القلب فقه وإلحاد.

\* \* \*

## ابن القيم يفقد ابنه ثم يجده...

\* يقول العلامة ابن القيم الجوزية: (وأخبرك عن نفسي بقضية من ذلك وهي أني أضللت بعض الأولاد يوم التروية بمكة وكان طفلاً فجهدت في طلبه

والنداء عليه في سائر الركب إلى وقت الثامن فلم أقدر له على خبر فأيست منه، فقال لي إنسان: إن هذا عجز، اركب وادخل الآن إلى مكة فتطلّبه. فركبت فرساً فما هو إلا أن استقبلت جماعة يتحدثون في سواد الليل في الطريق وأحدهم يقول: ضاع لي شيء فلقيته، فلا أدري انقضاء كلمته أسرع أم وجدان الطفل مع بعض أهل مكة في محملة عرفته بصوته)(١).

\* \* \*

## الستر على أهل الستر…

\* عن أحمد بن مهدي قال: جاءتني امرأة ببغداد ليلة من الليالي فذكرت أنها من بنات الناس وأنها امتحنت بمحنة وقالت: أسألك بالله أن تسترني! فقلت: وما محنتك؟ قالت: أكرهت على نفسي، وأنا حبلى وذكرت للناس أنك زوجي. وأن ما بي من الحبل منك فلا تفضحني، استرني سترك الله عز وجل الفسكت عنها ومضت فلم أشعر حتى وضعت وجاء إمام المحلة في جماعة من الجيران يهنئوني بالولد، فأظهرت لهم التهلل، ووزنت في اليوم الثاني دينارين ودفعتها إلى الإمام، فقلت: ادفع هذا إلى تلك المرأة لتنفقه على المولود فإنه سبق ما فرق بيني وبينها، وكنت أدفع في كل شهر إليها دينارين على يد الإمام، وأقول: هذه نفقة المولود إلى أن أتى على ذلك سنتان، ثم توفي المولود فجاءني الناس يعزونني فكنت أظهر لهم التسليم والرضا، فجاءتني المرأة ليلة من الليالي بعد شهر ومعها تلك الدنانير التي كنت أبعث لها بيد الإمام فردتها وقالت: سترك الله عز وجل - كما سترتني، فقلت: هذه الدنانير كانت صلة من للمولود وهي لك فاعملي فيها ماتريدين (٢٠).

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة، ص: ٥٩٤ .

<sup>(</sup>٢) المنتظم (٦/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦) لابن الجوزي والبداية والنهاية لابن كثير (١١/ ١٦٣).

## تقوم اللَّه أساس التَّوفيق...

\* قال أبو وداعة: كنت أجالس سعيد بن المسيب، ففقدني أياماً، فلما جئته.

قال: أين كنت؟

قلت: توفيت أهلى، فاشتغلت بها.

فقال: هلا أخر تنا فشهدناها؟

قال: ثم أردت أن أقوم.

فقال: هلا أحدثت امر أة غيرها؟

فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟

فقال: إن أنا فعلت تفعل؟

قلت: نعم.

ثم حمد الله ـ تعالى ـ وصلَّىٰ على النبي ﷺ، وزوجني علىٰ درهمين أو قال: ثلاثة.

قال: فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، فصرت إلى منزلي، وجعلت أتفكر ممن آخذ وأستدين، وصلَّيت المغرب، وكنت صائماً، فقدمت عشاي لأفطر، وكان خبزاً وزيتاً، وإذا بالباب يقرع، فقلت: من هذا؟

قال: سعيد.

ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، فإنه لم ير منذ أربعين سنة إلا ما بين بيته والمسجد، فقمت وخرجت، وإذا بسعيد بن المسيب، فظننت أنه قد بدا له، فقلت: يا أبا محمد، هلا أرسلت إلي قاتيك؟

قال: لا، أنت أحق أن تؤتى.

قلت: فما تأمرني؟

قال: رأيتك رجلاً عزباً قد تزوجت، فكرهت أن تبيت الليلة وحذك، وهذه امر أتك.

فإذا هي قائمة خلفه في طوله، ثم دفعها في الباب ورد الباب، فسقطت المرأة من الحياء، فاستوثقت من الباب، ثم صعدت إلى السطح، فناديت الجيران، فجاؤوني، وقالوا: ما شأنك؟

فقلت: زوجني سعيد بن المسيب اليوم ابنته، وقد جاء بها على غفلة، وهاهي في الدار. فنزلوا إليها، وبلغ الخبر أمَّي، فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها ثلاثة أيام.

فأقمت ثلاثاً، ثم دخلت بها، فإذا هي من أجمل الناس وأحفظهم لكتاب الله تعالى، وأعلمهم بسنّة رسول الله ﷺ، وأعرفهم بحق الزوج.

قال: فمكث شهراً لا يأتيني ولا آتيه، ثم أتيته بعد شهر وهو في حلقته، فسلَّمت عليه، فرد عليَّ، ولم يكلمني حتى انفضَّ من في المسجد، فلما لم يبق غيرى؛ قال: ما حال ذلك الإنسان؟

قلت: هو على ما يحب الصديق، ويكره العدو.

قال: إن رابك شيء فالعصا.

فانصرفت إلى منزلي.

وكانت بنت سعيد خطبها عبدالملك بن مروان لابنه الوليد حين ولاه العهد، فأبى سعيد أن يزوجه(١).

<sup>(</sup>١) و فيات الأعيان ٢/ ٣٧٧ .

# أهل الصُّفَّة...

\* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: لقد رأيت سبعين من أهل الصُّفة ، ما منهم رجل عليه رداء ، إمَّا إزارٌ وإمَّا كساء ، قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين ، ومنها ما يبلغ الكعبين ، فيجمعه بيده كراهية أن تُرئ عورته (١٠).

\* \* \*

## ترك المعاصي...

\* أتى رجل إبراهيم بن ادهم - رحمه الله تعالى - فقال: يا أبا إسحاق!! إني مسرف على نفسي، فاعرض علي ما يكون لها زاجراً ومستنقذاً!!! فقال إبراهيم: إن قبلت خمس خصال، وقدرت عليها لم تضرك المعصدة.

قال: هات يا أبا إسحاق.

قال: أما الأولى: فإذا أردت أن تعصى الله ـ تعالى ـ ، فلا تأكل رزقه .

قال: فمن أين آكل؟ وكل ما في الأرض رزقه؟

قال: يا هذا أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتعصيه؟

قال: لا . . هات الثانية!!!

قال: وإذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئاً من بلاده؟

قال: هذه أعظم! فأين أسكن؟

قال: يا هذا أفيحسن بك أن تأكل رزقه، وتسكن بلاده، وتعصيه؟

قال: لا. . هات الثالثة!!!

قال: وإذا أردت أن تعصيه، وأنت تأكل رزقه، وتسكن بلاده، فانظر

<sup>(</sup>١) رواه البخاري.

موضعاً لا يراك فيه فاعصه فيه .

قال: يا إبراهيم!!! ما هذا؟ وهو يطلع على ما في السرائر.

قال: يا هذا أفيحسن بك أن تأكل رزقه، وتسكن بلاده، وتعصيه وهو يراك، ويعلم ما تجاهر به؟

قال: لا . . هات الرابعة!!!

قال: فإذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك، فقل له: أخرني حتى أتوب توبة نصوحاً، وأعمل لله صالحاً! قال: لا يقبل منى.

قال: يا هذا فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب، وتعلم أنه إذا جاءك لم يكن له تأخير، فكيف ترجو وجه الخلاص؟

قال: هات الخامسة!!!

قال: إذا جاءك الزبانية يوم القيامة، ليأخذوك إلى النار، فلا تذهب معهم؟

قال: إنهم لا يدعوني، ولا يقبلون مني.

قال: فكيف ترجو النجاة إذن؟

قال: يا إبراهيم حسبي حسبي!!! أنا أستغفر الله وأتوب إليه.

فكان لتوبته وفيًّا، فلزم العبادة، واجتنب المعاصى، حتى فارق الدنيا.

\* \* \*

## موعظة…

\* يقول عون بن عبدالله حين يعظ الناس:

إنه ليخشئ الله من هو أبرأُ منا، وإنا لنخشى من لا يملكنا، وكيف يخاف البريء أم كيف يأمن المسيء؟ ثم يقول: ويلي! يخاف البريء بفضل علمه، ويأمن المسيء لنقص عقله.

#### أهل الجنة...

\* عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ما ـ قال : خرج رسول الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم فقال : «عُرضت على الأم فجعل عراً النبي ومعه الرجل ، والنبي ومعه الرجلان ، والنبي وليس معه أحد ، فرايت سواداً كثير سدً الأفق ، فرايت ان يكون أمتى . فقيل : هذا موسى في قومه ، ثم قيل لي : انظر ، فرايت سواداً كثيراً سدً الأفق ، فقيل لي : انظر هكذا وهكذا ، فرايت سواداً كثيراً سدً الأفق .

فقيل: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء سبعون الفا قدامهم يدخلون الجنة بغير حساب، هم الذين لا يتطيرون، ولا يسترقون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلنى منهم.

قال: «اللهم اجعله منهم» ثم قام رجلٌ آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: «سبقك بها عكاشة»(١).

\* \* \*

## أكثر من ذكر الموت...

\* جاء ابن سعيد بن العاص إلى عمر بن عبدالعزيز ، فقال: يا أمير المؤمنين إن من كان قبلك من الخلفاء كانوا يعطون عطايا منعتناها ، ولي عيال وضيعة ، أفتأذن لي أن أخرج إلى ضيعتى وما يصلح عيالى ؟

فقال عمر: أحبكم إلينا من كفانا مؤنته، فخرج من عنده فلما صار عند الباب قال عمر: أبا خالد أبا خالد، فرجع فقال: أكثر من ذكر الموت فإن كنت في سعة من العيش ضيّقه كنت في ضيق من العيش وسّعه عليك، وإن كنت في سعة من العيش ضيّقه عليك.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم.

#### خصلتان...

## قال حكيم:

- \* من كانت فيه خصلتان أحبه الله: التقوى، وحسن الخلق.
- \* من كانت فيه خصلتان أحبه الناس: السخاء، وبذل المعروف.
- \* من كانت فيه خصلتان أحبه جيرانه: البشاشة، وكرم المعاملة.
- \* من كانت فيه خصلتان أحبه إخوانه: تذكر معروفهم، ونسيان إساءتهم.
- \* من كانت فيه خصلتان أحبه تلامذته: بذل الجهد في إفهامهم، ولين الجانب لهم.
- \* من كانت فيه خصلتان أحبه أساتذته: سرعة الفهم، وتوفير الاحترام
   لهم.
- \* من كانت فيه خصلتان أحبه أهله: لطف معاملتهم، وتفهم مشكلاتهم.
- \* من كانت فيه خلصتان أحبه رؤساؤه: جميل طاعته لهم، وإتقان عمله عندهم.
  - \* من كان فيه خصلتان أحبه الناس: فعل الخير، واجتناب الأذى.

#### علو الهمة...

\* حكي أن الأمير عمارة بن حمزة كان في بعض الأيام جالساً في مجلس الخليفة المنصور أبي جعفر الدوانيقي، وكان يوم نظره في المظالم، فنهض رجل على قدميه وقال: يا أمير المؤمنين أنا مظلوم.

فقال: عمارة بن حمزة اغتصب ضياعي، وابتز ملكي وعقاري.

فأمر المنصور أن يقوم من موضعه ويساوي خصمه للمحاكمة .

فقال عمارة بن حمزة: يا أمير المؤمنين، إن كانت الضياع له فما أعارضه فيها، وإن كانت لي فقد وهبتها له، ومالي حاجة في محاكمته ومماثلته، ولا أبيع مكاني الذي أكرمني به أمير المؤمنين بضياع.

فتعجب الأكابر الحاضرون من علو همته، وشرف نفسه ومروءته.

\*\*\*

## كلمات من الحكمة...

- \* قال سعيد بن المسيب: وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس ثماني عشرة كلمة ، حكم كلها ، قال:
  - \* ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه .
  - \* ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك منه ما يُغلبك.
  - \* ولا تظننَّ بكلمة خرجت من مسلم شراً وأنت تجد لها في الخير محملاً.
    - \* ومن عرَّض نفسه للتهم فلا يلومنّ من أساء به الظنّ.
      - \* ومن كتم سره كانت الخيرة في يده.
- \* وعليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة
   في البلاء.
  - \* وعليك بالصدق وإن قتلك.
    - \* ولا تُعَرَّض فيما لا يعني .
  - \* ولا تسأل عما لم يكن، فإن فيما كان شغلاً عما لم يكن.
    - \* ولا تطلبن حاجتك إلى من لا يحب نجاحها لك.
      - \* ولا تتهاون بالحلف الكاذب فيهلكك الله.
      - \* ولا تصحب الفجار لتتعلم من فجورهم.

% واعتزل عدوك.

\* واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشى الله.

\* وتخشع عند القبور.

\* وذل عند الطاعة.

\* واستعصم عند المعصية.

﴿ وَاستشر فِي أَمْرِكُ الذِّي يَخْشُونَ الله ، فإن الله تعالىٰ يقول: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مَنْ عَبَادِهِ الْعُلْمَاءُ ﴾ [فاطر: ٢٨].

\* \* \*

## مفتاح وأسنان...

\* قيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟

قال: بلي!

ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان من أتى الباب بأسنانه فُتح له، ومن لم يأت الباب بأسنانه لم يفتح له.

\* \* \*

#### من طرائف القضاء…

\* قال عبدالرزاق في (المصنف):

حدَّثنا الثوريُّ، عن سليمان الشَّيْبانيَّ، عن رجل، عن عليَّ:

أنه أتي برجل، فقيل له:

زعم هذا أنه احتلم بأمي.

فقال: اذهب، فأقمه بالشمس، فاضرب ظله(١).

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء، للسيوطي ص ١٨٠ .

### للذكر مثل حظ الأنثيين...

\* تزوج رجل امرأتين، فولدتا ذكراً وأُنثىٰ في ليلة واحدة، فاختصما في الصبي إلى علي لرضي الله عنه ـ فأمرهما أن يزنا حليبهما، فمن رجح لبنها؛ فهي أم الصبي ، لقوله تعالى: ﴿ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظَ الْأُنثَيَيْنِ ﴾ [النساء: ١١].

## الإعراض عن منصب القضاء زُهُداً…

\* دعا عثمان ـ رضي الله عنه ـ عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ فقال :
 اذهب، كن قاضياً .

قال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين؟

قال: لا، اذهب، كن قاضياً.

قال: لا تعجل يا أمير المؤمنين، ألم تسمع رسول الله ﷺ يقول:

«من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ».

قال: بلي.

قال: فإنى أعوذ بالله أن أكون قاضياً.

قال: وما يمنعك من ذلك، وأبوك يقضى بين الناس؟

قال: يمنعني قولُ النبي ﷺ:

«من كان قاضياً بين المسلمين، فقضى بجهل، فهو في النَّار، ومن كان قاضياً بحقِّ أو بعدل سأل أن ينفلت كفافاً».

فما أرجو من القضاء بعد هذا؟(٢).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان، لابن خلكان: ٢/ ١٣٤.

#### وصف العدل. . .

\* أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن محمد بن كعب القرظي، قال: دعاني عمر بن عبدالعزيز ـ رضي الله عنه ـ فقال: صف لي العدل؟ فقلت: بخ! سألت عن أمر جسيم، كن لصغير الناس أباً، ولكبيرهم ابناً، وللمثل منهم أخاً، وللنساء كذلك، وعاقب الناس على قدر ذنوبهم، وعلى قدر أجسادهم، ولا تضربن لغضبك سوطاً واحداً، فتُعد من العادِين(١٠).

\* \* \*

#### هذا حقك…

\* أسند السلفي في الطيوريّات:

إن عبدالملك بن مروان خرج يوماً، فلقيته أمرأة، فقالت:

يا أمير المؤمنين!

قال: ما شأنك؟

قالت: توفي أخي وترك ستمائة دينار، فدفع إلي من ميراثه دينار واحد، فقيل: هذا حقك.

فعمي الأمر فيها على عبدالملك، فأرسل إلى الشعبي، فسأله، فقال: نعم، هذا توفى، فترك ابنتين فلهما الثلثان أربعمائة.

وأمَّاً فلها السدس مائة .

وزوجةً فلها الثمن خمسة وسبعون.

واثنيٰ عشر أخاً فلهم أربعة وعشرون.

وبقي لهذه دينار(٢).

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء ، للسيوطي ص٢٤٣ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخلفاء ، للسيوطي ص٢٢١ .

## عدل القضاء وثباتهم على الحق...

\* أخرج ابن عساكر عن عبدالله بن صالح، قال:

كتب المنصور إلى سوار بن عبدالله قاضي البصرة:

انظر الأرض التي تخاصم فيها فلان القائد وفلان التاجرُ، فادفعها إلى القائد.

فكتب إليه سوار:

إن البيِّنة قد قامت عندي أنها للتاجر ، فلست أخرجها من يده إلا ببينة .

فكتب إليه المنصور:

والله الذي لا إله إلا هو لتدفعنها إلى القائد.

فكتب له سوار:

والله الذي لا إله إلا هو لا أخرجتها من يد التاجر إلا بحق.

فلما جاءه الكتاب، قال:

ملأتها والله عدلاً، وصار قضاتي تردني إلى الحق(١).

\* \* \*

### اختبار القضاة...

\* قال يحيى بن أكتم يمتحن رجلاً للقضاء:

ما تقول في رجلين زُوَّج كل واحد منهما الآخر أمه، فوُلد لكل واحد من امرأته ولد، ما قرابة ما بين الولدين؟

فلم يعرفها .

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء، للسيوطي ص٢٦٥ .

#### تسامح الإسلام...

\* روى القاضي أبو يوسف في كتابه (الخراج):

أن عمر ـ رضي الله عنه ـ مرَّ بباب قوم وعليه سائل يسأل، كان شيخاً ضريراً، يبدو عليه أنه ذمِّيُّ، فضرب عمر بعضده، وقال:

من أي أهل الكتاب أنت؟

فقال: يهودي.

فقال: ما ألجأك إلى ما أرى؟

قال: أسأل الجزية والحاجة والسنَّ.

فأخذ عمر بيده، وذهب به إلى منزله، وأعطاه شيئاً مما عنده، ثم أرسل إلى خازن بيت المال، وقال له.

انظر هذا وضرباءه، فوالله ما أنصفنا الرجل أن أكلنا شبيبته، ثم نخدله عند الهرم:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ [التوبة: ٦٠].

وهذا من المساكين من أهل الكتاب.

ثم ردّ عنه الجزية وعن أمثاله(١).

\* \* \*

# ملوك النصاري يخططون. . لنقل جسد رسول الله ﷺ. . . !!

\* رأي الملك العادل نور الدين محمود زنكي في سنة سبع وخمسين وخمسمائة، وهو في بلاد الشام رؤيا عظيمة في منامه فقدم المدينة المنورة من أجلها . . . فقد رأى النبي علية ثلاث مرات في ليلة واحدة وهو يقول له في كل واحدة منها: يا محمود أنقذني من هذين الشخصين!! وهو يشير إلى

<sup>(</sup>١) الخراج، لأبي يوسف ص ١٢٦ .

شخصين أشقرين تجاهه، فاستحضر وزيره قبل الصبح فذكر له ذلك فقال له: هذا أمر حدث في مدينة النبي ﷺ ليس له غيرك، فتجهز وخرج على عجل بمقدار ألف راحلة وما يتبعها من خيل وغير ذلك حتى دخل المدينة على غفلة من أهلها والوزير معه وزار وجلس في المسجد لا يدري ما يصنع، فقال له الوزير: أتعرف الشخصين إذا رأيتهما قال: نعم فطلب الناس عامة للصدقة وفرق عليهم ذهباً كثيراً وفضة. وقال: لا يبقين أحد بالمدينة إلا جاء فلم يبق إلا رجلان مجاوران من أهل الأندلس نازلين في الناحية التي تلى قبلة حجرة النبي عَيْكُ من خارج المسجد عند دار آل عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ فطلبهما للصدقة فامتنعا وقالا: نحن على كفاية! ما نقبل شيئاً، فجدَّ في طلبهما فجيء بهما فلما رآهما قال الوزير: هما هذان! فسألهما عن حالهما وما جاء بهما؟ فقالا: لمجاورة النبي ﷺ! فقال: أصدقاني وتكرر السؤال حتى أفضى إلى معاقبتهما فأقرا أنهما من النصاري وأنهما وصلا لكي ينقلا من في هذه الحجرة المقدسة باتفاق من ملوكهم! ووجدهما قد حفرا نفقاً من تحت حائط المسجد القبلي وهما قاصدان إلى جهة الحجرة الشريفة ويجعلان التراب في بئر عندهما في البيت الذي هما فيه، فضرب أعناقهما عند الشباك الذي في شرقى حجرة رسول الله ﷺ خارج المسجد ثم أحرقا بالنار آخر النهار، وركب متوجهاً إلى الشام!!

ويذكر أنه أمر بالحفر حول ضريح النبي سي الله فلما وصلوا إلى الجبل أمر بأن يصب حوله الرصاص لئلا يتمكن عدو من الوصول إلى جسد رسول الله عليه . . . !

## اذهب فأتني بصاحبك حتى أدفع إليك المال...!

\* دفع رجلان من قريش إلى امرأة مائة دينار وديعة، وقالا: لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه، فلبنا حولاً، فجاء أحدهما فقال: إن صاحبي قد مات فادفعي إلي الدنانير. فأبت، وقالت: إنكما قلتما لي: لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه! فلست بدافعتها إليك، فثقًل عليها بأهلها وجيرانها حتى دفعتها إليه، ثم لبثت حولاً آخر، فجاء الآخر فقال: ادفعي إلي الدنانير. فقالت: إن صاحبك جاءني، فزعم أنك قد مت، فدفعتها إليه، فاختصما إلى عمر رضي الله عنه فأراد أن يقضي عليها. فقالت: ادفعنا إلى علي بن أبي طالب، فعرف علي أنهما قد مكرا بها. فقال: أليس قد قلتما: لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه؟ قال: بلى. قال: فإن مالك عندها، فاذهب فجيء بصاحبك حتى تدفعه إليكما!!

#### \* \* \*

#### عدلت فأمنت فنمت…!!

\* أرسل قيصر رسولاً إلى عمر بن الخطاب وقال: أين ملككم؟ فقالوا: ويشاهد أفعاله، فلما دخل المدينة سأل أهلها، وقال: أين ملككم؟ فقالوا: ما لنا ملك، بل لنا أمير قد خرج إلى ظاهر المدينة!! فخرج الرسول في طلبه، فرأه نائماً في الشمس على الأرض فوق الرمل الحار وقد وضع درته كالوسادة والعرق يسقط من جبينه قد بل الأرض!! فلما رآه على هذه الحالة وقع الخشوع في قلبه وقال: رجل لا يقر للملوك قرار من هيبته وتكون هذه حالته! ولكنك يا عمر عدلت فأمنت فنمت، وملكنا يجور فلا جرم أنه لا يزال ساهراً خائفاً. أشهد أن دينك الدين الحق، لولا أنني أتيت رسولاً لأسلمت، ولكن أعود وأسلم..!

## هذا من آثار تلك الرضعة…!!

\* كانت أمّ إمام الحرمين جارية اشتراها والده من كسب يده من النسخ، وأمرها أن لا تدع أحداً يرضعه غيرها، فاتفق أن امرأة دخلت عليها فأرضعته مرة فأخذه والده فنكسه ووضع يده على بطنه ووضع أصبعه في حلقه ولم يزل به حتى قاء ما في بطنه من لبن تلك المرأة! فكان إمام الحرمين ربحا حصل له في مجلسه في المناظرة فتور ـ ضعف وإعياء ـ ووقفة فيقول: هذا من آثار تلك الرضعة!!

\* \* \*

أنساب...

\* حدث رجل قال: كنت في سفر فضللت الطريق، فرأيت بيتاً في الفلاة فقصدته، فإذا به أعرابيه، فلما رأتني قالت: من تكون؟

قلت: ضيف.

قالت: أهلا وسهلاً بالضيف، انزل على الرحب والسَّعة.

قال: فنزلت، فقدَّمت تلك الأعرابية لي طعاماً فأكلت، وماء فشربت،

فبينا أنا على ذلك إذ أقبل صاحب البيت، فقال: من هذا؟

فقالت: له امرأته: إنه ضيف.

قال: لا أهلاً ولا مرحباً ما لنا وللضيف؟

قال الرجل: فلما سمعت كلامه ركبت من ساعتي ورحلت عن بيته.

فلما كان من الغد، رأيت بيتاً في الفلاة، فقصدته، فإذا فيه أعرابية، فلما رأتني قالت: من تكون؟

قلت: ضىف.

قالت: لا أهلاً ولا مرحباً بالضيف؛ ما لنا وللضيف؟

قال: وبينما هي تكلمني، إذ أقبل صاحب البيت، فلما رآني قال: من هذا؟

قالت: ضيف.

فقال زوجها: أهلاً ومرحباً بالضيف.

ثم أتى زوج الأعرابية بطعام طيب فأكلت، وبماء فشربت، وتذكرت ما حدث لي بالأمس فتبسمت، فسألنى زوج الأعرابية: لماذا تبتسم؟

فقصصت عليه ما حدث لي بالأمس مع تلك الأعرابية وزوجها، وما سمعت منه ومن زوجته، فابتسم الأعرابي بدوره وقال:

لا تعجب: إن تلك الأعرابية التي رأيتها البارحة هي أختي، وزوجها هو أخ امرأتي.

\* \* \*

#### رغيف لا عروس...

\* وقف سائل بباب بخيل يطلب إحساناً.

فقال له البخيل: النساء لسن في المنزل؛ يرزقك الله.

فرد السائل: إنني أسألك رغيفاً وليس عروساً.

\* \* \*

### للضيفان أعددتها…

\* مر بعض الأعراب بالحطيئة وهو يرعى غنمه وفي كفه عصا، فناداه الأعرابي:
 يا راعي الغنم؛ فأومأ إليه الحطيئة بعصاه، وقال: إنها عجراء من سلم.

فقال الأعرابي: إنى ضيف.

فقال: وللضيفان أعددتها.

## أشهد أنه لحم ولي...

\* قال أحدهم: دعاني كوفي إلى منزله، فقدم لي دجاجة فأكلت من المرقة، وجهدت أن آكل من اللحم فما قدرت لصلابته، وبت عنده، فأعاده في الغد إلى القدر وطرح عليه سكراً فعاد زيرباجاً، فقدمه وأكلت من المرق وجهدت أن آكل من اللحم فما قدرت لشدته، فبت عنده الليلة الثانية، فلما كان من الغد، قال لغلامه: اطرح عن اللحم من المرق ليصير قلية، ففعل ثم قدمه إلي فأكلت من المرق وجهدت أن آكل من اللحم فلم أقدر لقوته، فأخذت قطعة من اللحم ووضعتها إلى جهة القبلة لأصلي إليها.

فقال: ما هذا الذي تصنع؟

قلت: أشهد أنه لحم ولي من أولياء الله، فإنه قد أدخل النار ثلاث دفعات فلم تفعل فيه شيئاً.

فلما أردت الانصراف إذا ببعض جيرانه يدق الباب؛ فقال له: أعرني ذلك اللحم لضيف وافاني من الغد لأطبخه له وأرده إليك إن شاء الله ـ تعالى ـ، فناوله إياه .

\* \* \*

#### کیلجة بدرهم…

\* قال الأصمعي: قالت امرأة لزوجها: اشتر لنا رطباً؛ فقال لها: وكيف يباع؟

قالت: كيلجة(١) بدرهم.

فقال: والله لو خرج الدجال وعاث في الأرض، وأنت تمخضين بعيسى، والناس ينتظرون الفرج عليه في قتال الدجال، ثم لم تلديه حتى تأكلي

<sup>(</sup>١) الكيلجة: مكيال.

الرطب، ما اشتريته لك كيلجة بدرهم.

\* \* \*

#### يفسون في المسجد...

\* كان زيد بن عبيدالله الحارثي على المدينة ، وكان فيه جفاء وبخل ، فأهدي إليه كاتب له سلالٌ فيها أطعمة ، وقد تَنوَق فيها ، فوافقه وقد تغدى ، فقال: ما هذا؟

قالوا: أهل الصفة أمر الأمير بإحضارهم.

فقال: يا خيثم، اضربهم عشرة أسواط، فإنه يلغني أنهم يفسون في مسجد رسول الله عَلَيْقِيد.

\* \* \*

#### نـذر...

أرسلت امرأة من قوم أبي الأسود الدؤلي ابنها إليه أن يعيرها القدر،
 ويعلمه أن أمه نذرت أن تجعل للحي طعاماً.

فقال أبو الأسود: سلوها؛ فإن كان قدرنا دخلت في نذرها، وإلا فلتطلب غيرها.

\* \* \*

#### بورک فیک…

\* سأل متكفف الاصمعي ؛ فقال: لا أرتضي لك ما يحضرني.

فقال السائل: أنا أرضى به.

فقال الأصمعي: هو، بورك فيك.

### ما بالهم يلو موننا…

\* عُذل بعض البخلاء على بخله، فقال: يا قوم هب الناس يلوموننا على التقصير فيما بيننا وبين أنفسنا؟ التقصير فيما بيننا وبين أنفسنا؟ \* \* \* \* \*

### وراءك أوسع. . .

\* وقف على باب أب الأسود الدؤلي سائل وهو يأكل، فقال: السلام عليكم.

قال: كلمة مقولة.

قال: أدخل؟

قال: وراءك أوسع.

\* \* \*

## یا غلام فرسی...

\* أكل رجل مع بعض الهاشميين فكان على مائدته أرغفة متبددة، فلما فرغ من رغيفه قال: يا غلام فرسي.

فقال الهاشمي: وما تصنع به؟

قال: أركبه إلى ذلك الرغيف.

\* \* \*

### مرق بلا دسم...

\* تغدى الجماز عند هاشمي فمر الغلام بصحفة فقطر منها قطرة على ثوب الجماز .

فقال الهاشمي: ائته بطست يغسلها.

فقال: الجماز: دعه، فمرقتكم لا تغير الثياب. (أي لا دسم فيها).

#### مراعاة...

\* أكل أعرابي مع معاوية ، فرأى معاوية في لقمة شعرة فقال :
 خذ الشعرة من لقمتك .

فقال: وإنك لتراعيني مراعاة من يبصر معها الشعر، والله لا آكلتك معدها.

\* \* \*

#### الداردريشي وأخوه...

\* حدَّث المصري وكان جار الداردريشي، وماله لا يحصى، قال: فانتهر سائلاً ذات يوم وأنا عنده، ثم وقف عليه آخر فانتهره، إلا أن ذلك بغيظ وحنق.

قال: فأقبلت عليه وقلت له: ما أبغض إليك السؤال؟

قال: أجل عامة من ترى منهم أيسر منى.

قال: قلت: ما أظنك أبغضتهم إلا لهذا.

قال: كل هولاء لو قدروا على داري هدموها، وعلى حياتي لنزعوها.

أنا لو طاوعتهم فأعطيتهم كلما سألوني، كنت قد صرت مثلهم منذ زمان.

فكيف تظن بغضى يكون لمن أرادني على هذا.

وكان أخوه شريكه في كل شيء، وكان في البخل مثله، فوضع أخوه في يوم جمعة بين أيدينا ونحن على بابه طبق رطب يساوي بالبصرة دانقين، فبينما نحن نأكل إذ جاء أخوه، فلم يسلِّم ولم يتكلم حتى دخل الدار، فأنكرنا ذلك، وكان يفرط في إظهار البشر، ويجعل البشر وقاية دون ماله، وكان يعلم أنه إن جمع المنع والكبر قُتل. قال: ولم نعرف علَّته، ولم يعرفها أخوه.

فلما كان الجمعة الأخرى، دعا أيضاً أخوه بطبق رطب، فبينما نحن نأكل، إذ خرج من الدار ولم يسلم ولم يقف، فأنكرنا ذلك، ولم ندر أيضاً قصته. فلما كان في الجمعة الثالثة ورأى مثل ذلك، كتب إلى أخيه: (يا أخي كانت الشركة بيني وبينك حين لم يكثر الولد، ومع الكثرة يقع الاختلاف. ولست آمن أن يخرج ولدي وولدك إلى مكروه. وها هنا أموال باسمي ولك شطرها، وأموال باسمك ولي شطرها، وصامت في منزلي وصامت في منزلك وصامت في منزلك. لا نعرف فضل بعض على بعض. وإن طرقنا أمر الله، ركدت الحرب بين هؤلاء الفتية، وطال الصخب بين هؤلاء النسوة. فالرأي أن نتقدم اليوم فيما يحسم عنهم هذا السبب).

فلما قرأ أخوه كتابه، تعاظمه ذلك وهاله، وقلب الرأي ظهراً لبطن، فلم يزده التقليب إلا جهلاً. فجمع ولده وغلظ عليهم، وقال: (عسى أن يكون أحد منكم قد أخطأ بكلمة واحدة، أو يكون هذا البلاء من جرائر النساء). فلما عرف براءة ساحة القوم، تمشى إليه حافياً راجلاً، فقال: ما يدعوك إلى القسمة والتمييز؟ ادع صلحاء أهل المسجد الساعة، حتى أشهدهم بأني وكيل لك في هذه الضياع. وحول كل شيء من منزلي إلى منزلك، وجرب ذلك مني الساعة، فإن وجدتني أروغ وأعتل، فدونك. فحاجتي الآن تخبرني بذنبي.

قال: ما لك من ذنب، وما من القسمة من بد.

فأقام عنده يناشده إلى نصف النهار، ثم أقام يومه ذلك إلى نصف الليل، يناشده ويطلب إليه، فلما طال عليه الأمر وبلغ منه الجهد، قال له:

حدثني عن وضعك أطباق الرطب وبسطك الحصر في السكك، وإحضارك الماء البارد، وجمعك الناس على بابي في كل جمعة، كأنك ظننت أنا كنا عن هذه المكرمة عمياً. إنك إذا أطعمتهم اليوم البرني، أطعمتهم غداً السكر، وبعد غد الهلباثا، ثم يصير ذلك بعد أيام الجمع في سائر أيام الأسبوع، ثم يتحول الرطب إلى الغداء، ثم يؤدي الغداء إلى العشاء، ثم تصير إلى الكساء، ثم الأجداء ثم الحملان، ثم أصطناع الصنائع. والله إني لأرثي لبيوت الأموال ولخراج المملكة من هذا، فكيف عال تاجر جمعه من الحبات والقراريط والدوانيق والأرباع والأنصاف.

قال: جعلت فداك، تريد أن لا آكل رطبة أبداً فضلاً على غير ذلك؟ وأخرى فلا والله لا كلمتهم أبداً.

قال: إياك أن تخطئ مرتين: مرة من إطماعهم فيك، ومرة في اكتساب عداوتهم. اخرج من هذا الأمر على حساب ما دخلت فيه وتسلم تسلم.

#### الحصد...

\* الحمد: هي أول كلمة ابتداً بها القرآن الكريم في المصحف، حيث هي أول فاتحة الكتاب، وهي من الكلمات التي وردت في كتاب الله كثيراً حيث جاء ذكرها فيه معرفة ونكرة ثمان وثلاثين مرة وهي تذكر فيه إما مقرونة بلفظ الجلالة، أو مضافة إلى كلمة رب أومبتدأ لضمير مجرد عائد إليه. لكن أكثر ذك وروداً في القرآن اقتران الاسم الأعظم بها كما جاء في أول فاتحة الكتاب ﴿ الْحَمْدُ للّه ﴾ .

ومعنى (الحمد): النُناء الكامل، والألف واللام لاستغراق الجنس من المحامد فهو سبحانه يستحق الحمد كله وبأجمعه، فله الأسماء الحسني وصفات الكمال.

والحمد نقيض الذم، وهو أعمق من الشكر، واشتقاقات اللفظ كثيرة

أشهرها [محمد] اسم النبي عَلَيْ سماه جده عبدالمطلب رجاء أن يحمد في السماء والأرض، وقد كان له ذلك، فهذه الصيغة من الاشتقاق تدل على كثرة خصاله المحمودة.

والحمد لله، كلمة كل شاكر فضل من أفضال الله عليه، فقد ورد أن آدم عليه السلام حين عطس قال: (الحمد لله) وصارت كلمة كل مؤمن يشكر ربه على أن فرج عنه بالعطاس عما في جوفه من نفس زائد.

وجرت الكلمة على لسان الأنبياء، فهم أولى الناس بشكر ربهم، وقد جاء من ذلك في القرآن لكريم قول إبراهيم عليه السلام - ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ﴾ [إبراهيم: ٣٩] وقال الله لنوح - عليه السلام - : ﴿ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي نَجَانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّلمِينَ ﴾ [المؤمنون: ٢٨] وقال لنبيه محمد وقَلُ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ﴾ [الأسراء: ١١١] .

والحمد لله ، كلمة أهل الجنة ، يحكي القرآن عنهم فيقول: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي أَذْهَبَ عَنَا الْحَزَنَ ﴾ [فاطر: ٣٤] ، ﴿ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ [يونس: ١٠] . وهذا الثناء خص الله به نفسه ، ولم يأذن في ذلك لغيره ، بل نهاهم عنه في كتابه حيث يقول: ﴿ فَلا تُزكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ﴾ [النجم: ٣٦] ونهي رسول الله علوات الله وسلامه عليه عنه ذلك وقال: «احثوا في وجه المدّاحين التراب» .

\* \* \*

## القارب العجيب…

\* تحدى أحد الملحدين ـ الذين لا يؤمنون بالله ـ علماء المسلمين في أحد البلاد، فاختاروا أذكاهم ليرد عليه، وحددوا لذلك موعداً .

وفي الموعد المحدد ترقب الجميع وصول العالم، لكنه تأخر، فقال الملحد للحاضرين: لقد هرب عالمكم وخاف: لأنه علم أني سأنتصر عليه، وأثبت لكم أن الكون ليس له إله!

وأثناء كلامه حضر العالم المسلم واعتذر عن تأخره، ثم قال: وأنا في الطريق إلى هنا، لم أجد قارباً أعبر به النهر، وانتظرت على الشاطئ وفجأة ظهر في النهر ألواح من الخشب، وتجمعت مع بعضها بسرعة ونظام حتى أصبحت قارباً، ثم اقترب القارب مني، فركبته وجئت إليكم.

فقال الملحد: إن هذا الرجل مجنون، فكيف يتجمع الخشب ويصبح قارباً دون أن يصنعه أحد، وكيف يتحرك بدون وجود من يحركه؟!

فتبسم العالم، وقال: فماذا تقول عن نفسك وأنت تقول: إن هذا الكون العظيم الكبير بلا إله؟.

\* \* \*

## دعابة النبي ﷺ...

\* كان الرسول عَلَيْة يجلس في مسجده ومعه بعض الصحابة، وأمامهم تمر يأكلون منه فدخل عليهم صهيب الرومي ـ رضي الله عنه ـ وكانت إحدى عينيه مريضة بالرمد، فجلس يأكل معهم، فداعبه النبي عَلَيْة قائلاً:

## «تأكل تمراً وبك رمد؟!».

فقال صهيب الرومي ـ رضي الله عنه ـ

يا رسول الله، إنما آكل على شق عيني الصحيحة.

فتبسم رسول الله عَلَيْ وتبسم الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ.

#### قصة الدرهم الواحد…

\* يحكى أن امرأة جاءت إلى أحد الفقهاء، فقالت له: لقد مات أخي وترك ستمائة درهم، ولما قسموا المال لم يعطوني إلا درهماً واحداً.

فكر الفقيه لحظات، ثم لها: ربما كان لأخيك زوجة وأم وابنتان اثنا عشر أخاً. فتعجبت المرأة، وقالت: نعم، وهو كذلك.

فقال: إن هذا الدرهم حقك، وهم لم يظلموك: فلزوجته ثمن ما ترك، وهو يساوى (٧٥ رهماً) ولابنتيه الثلثين، وهو يساوى (٢٠٠ رهماً) ولأبنيه الثلثين، وهو يساوى (٢٥ درهماً) توزع على السدس المبلغ، وهو يساوي (٢٠ درهم)، ويتبقي (٢٥ درهماً) توزع على إخوته الاثنى عشر وعلى أخته، ويأخذ الرجل ضعف ما تأخذه المرأة، فكل أخ درهمان، ويتبقي للأخت التي هي أنت درهم واحد.

#### \* \* \*

## قصة الهال الضائع…

\* يروىٰ أن رجلاً جاء إلىٰ الإمام أبي حنيفة ذات ليلة، وقال له: يا إمام! منذ مدة طويلة دفنت مالاً في مكان ما، ولكني نسيت هذا المكان، فهل تساعدني في حل هذه المشكلة.

فقال له الإمام: ليس من عمل الفقيه حتى أجد حلاً. ثم فكر لحظة وقال له: اذهب، فصل حتى يطلع الصبح، فإنك ستذكر مكان الملل إن شاء الله ـ تعالى ـ..

فذهب الرجل، وأخذ يصلي. وفجأة، وبعد وقت قصير، وأثناء الصلاة، تذكر المكان الذي دفن المال فيه، فأسرع وذهب إليه وأحضره.

وفي الصباح جاء الرجل إلى الإمام أبي حنيفة، وأخبره أنه عثر على المال، وشكره، ثم سأله، كيف عرفت أني سأتذكر مكان المال؟! فقال الإمام:

لأني علمت أن الشيطان لن يتركك تصلي، وسيشغلك بتذكر المال عن صلاتك.

#### \*\*\*

## أضف إلى معلو ماتك...

\* أول قمرصناعي أطلق في مدار حول الأرض هو (سبوتينك - ١) وقد بلغ وزنه ٨٤ كجم، وقد أطلقه الروس مفتتحين به عصر الفضاء، وكان يدور هذا القمر حول الأرض مرة واحدة كل ٥٨ دقيقة كان ذلك عام ١٩٥٧م.

\* حين تنظر إلى القمر تجد على سطحه بقعاً لامعه وأخرى داكنة أما اللامعة فهي الجبال تظهر كذلك نتيجة لعكس أشعة الشمس عليها وأما المنخفضات فتبدو داكنة وقد أطلق عليهما القدماء خطأ اسم البحار والحقيقة أنه ليس على القمر قطرة ماء واحدة.

\* تبلغ أعداد البراكين النشطة في العالم ٢٠٠ بركان وتقع معظمها في شمال غرب أمريكا واليابان ونيوزلندا والباسفيك ويقع قسم منها تحت سطح الماء.

\* أول من قسم السنة إلى أشهر هم (السومريون) وسموها حسب ما
 يحدث في كل شهر من عمليات زراعية واقتصادية.

\* أول مكتبة في التاريخ و جدت عام ٢٠٠٠ق. م في طيبة بمصر وقد سميت بـ (صيدلية الروح).

\* قسم الأسبوع إلى سبعة أيام وسبب هذا التقسيم يعود إلى تغير شكل القمر، والقمر عندما يظهر أول الشهر يكون هلالاً صغيراً وبعد سبعة أيام يأخذ شكل نصف دائرة وفي السبعة أيام الثانية يكون بدراً (كامل الاستدارة)

ثم ينقضي في السبعة أيام الثالثة فيعود لما كان نصف دائرة وفي السبعة أيام الرابعة يعود فيختفي، وهكذا قسم الإنسان الشهر إلى أربعة أسابيع والأسبوع إلى سبعة أيام.

\* سمي البحر الأحمر كذلك لوجود صخور حمراء ظاهرة في شواطئه
 ولعسكرة المعسكرات المرجانية ذات اللون الأحمر في مياهه.

 # أكبر الغابات في العالم تقع في شمال الاتحاد السوفيتي وتبلغ مساحتها
 ما يعادل ٢٥٪ من مجموع غابات العالم .

\* \* \*

#### الهرأة الحكيمة…

\* صعد عمر - رضي الله عنه - يوماً المنبر، وخطب في الناس فطلب منهم ألا يغالوا في مهور النساء؛ لأن رسول الله على أصحابه لم يزيدوا في مهور النساء عن أربعمائة درهم؛ لذلك أمرهم ألا يزيدوا في صداق المرأة على أربعمائة درهم.

فلما نزل أمير المؤمنين على المنبر، قالت له امرأة من قريش:

يا أمير المؤمنين: نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم؟

قال: نعم.

فقالت: أما سمعت قول الله تعالى: ﴿ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَ قِنطَارًا ﴾ [النساء: ٢٠] (القنطار: المال الكثير).

فقال: اللهم غفرانك، كل الناس أفقه من عمر.

ثم رجع فصعد المنبر، وقال: يا أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في مهور النساء، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل.

الاختيارات الأربعة...

# قال النسفى وغيره:

اختار الله ـ تعالى ـ من العالم أربعة:

الماء؛ والنار؛ والهواء؛ والتراب.

فالماء: طهرك، يا ابن آدم؛ والنار: طباخك؛ والهواء: نسيمك؛ والتراب: مسحدك.

واختار من الملائكة أربعة:

جبریل: صاحب وحیك؛ ومیكائیل: خازن نعمتك؛ وإسرافیل: صاحب لوحك؛ وعزرائیل: قابض روحك.

واختار من الأنبياء أربعة:

إبراهيم: أباك؛ وموسى: أخاك؛ وعيسى: مبشراً برسالتك؛ ومحمداً عَيْق: شفيعك، ـ صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين ـ .

واختار من الكتب أربعة:

التوراة: مفخرك ؛ والإنجيل: شرفك؛ والزبور: موعظتك؛ والقرآن: عصمتك.

ومن القبلة أربعة:

العرش: موضع دعوتك؛ والكرسيُّ: موضع رحمتك؛ والبيت المعمور: مصعد عملك؛ والكعبة: قبلتك.

واختار من الشهور أربعة:

المحرم: لحرمتك؛ ورجب: لعبادتك؛ وشعبان: لتشعب الخير فيه لك؛ ورمضان: لرمض ذنوبك.

واختار من الصحابة أربعة:

أبابكر: مصدقك؛ وعمر: مظهر دينك؛ وعثمان: فاتح أمصارك؛ وعلياً:

مبارز الكفار عن رسولك.

و اختار من الأقوال أربعة:

سبحان الله: غراس جنتك؛ والحمد لله: تمام نعمتك؛ ولا إله إلا الله: أصل توحيدك؛ والله أكبر: افتتاح صلاتك.

واختار من الجنان أربعة:

الفردوس: دار ضيافتك؛ وجنة المأوى: دار قرارك؛ وجنة عدن: دار إقامتك؛ وجنة النعيم: دار ثوابك. (١).

\* \* \*

#### فضل الخلفاء الراشدين...

- \* عن حماد بن سلمة ، قال : قال : أيوب :
  - \* من أحبُّ أبا بكر ؛ فقد أقام الدِّين .
  - \*ومن أحب عمر ؛ فقد أوضح السبيل .
- \* ومن أحب عثمان؛ فقد استضاء بنور الله.
- \* ومن أحبُّ علياً؛ فقد استمسك بالعروة الوثقى.
- \* ومن قال في أصحاب محمد ﷺ بالحسنى؛ فقد بريء من النفاق(٢).

## فضل معاوية وأصحاب رسول اللَّه ﷺ...

\* نقل أبو علي الغساني الجياني: أن عبدالله بن المبارك سئل: أيهما أفضل: معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبدالعزيز؟

فقال: والله، إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الله ﷺ أفضل من عمر بألف مرَّة، صلَّىٰ معاوية خلف رسول الله ﷺ، فقال: «سمع

<sup>(</sup>١) مختصر المحاسن المجتمعة، للإمام أبي هريرة الصفوري ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) كتاب الورع، للإمام أحمد بن حنبل ص ٤٨.

#### الله لمن حمده».

فقال معاوية: ربنا ولك الحمد. فما بعد هذا؟(١).

\* \* \*

## خلافة الصديق ـ رضى الله عنه ـ . . .

\* أخرج ابن عديٌّ ، عن أبى بكر بن عياش ، قال :

قال لى الرشيد: يا أبا بكر ، كيف استخلف الناس أبا بكر الصديق؟

قلت: يا أمير المؤمنين، سكت الله وسكت رسوله، وسكت المؤمنون.

قال: والله ما زدتني إلا غمًّا.

قال: يا أمير المؤمنين، مرض النبي عَلَيْ ثمانية أيام، فدخل عليه بلال،

فقال: يا رسول الله من يصلَّى بالناس؟

قال: «مُر أبا بكر يصلّي بالناس».

فصلَّىٰ أبوبكر بالناس ثمانية أيام، والوحي ينزل: فسكت رسول الله ﷺ لسكوت الله، عَلَيْهُ .

فأعجمه، فقال: بارك الله فيك(٢).

\* \* \*

## فضل أبي بكر \_ رضي الله عنه \_ . . .

 « قال تعالى : ﴿ إِلاَ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠].

دلت الآية على فضل أبي بكر ـ رضى الله عنه ـ من وجوه:

الأول: أن محمداً رسول الله عَلَيْ إنما ذهب إلى الغار للخوف الشديد، فلو لم يعلم صدْقه ونصيحته لما صحبه.

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٣/ ٣٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخلفاء، للسيوطي ص ٦٥ .

الثاني: أن ذلك من الله ـ تعالى ـ ، فلو لا أن الله أمره بصحبة أبي بكر لما صحمه .

الثالث: أن الكل تخلفوا عن رسول الله وَلَيْ سوى أبي بكر، فإنه لم يتخلف عنه وَلَيْ في ذلك الخوف الشديد.

الرابع: أنه كان الثاني بعد الرسول ﷺ في الإسلام؛ لأنه أول من أسلم، وفي الغار؛ لأنه لم يكن معه غيره، وكان يقف خلفه أينما كان، ولما مرض الرسول ﷺ، قام مقامه في الإمامة، فكان ثاني اثنين له، ولما مات رضي الله عنه دفن إلى جنبه، فكان ثانيه في جميع أحواله أولاً وآخراً.

الخامس: أُثبت الله ـ تعالى ـ الصحبة لأبي بكر ـ رضي الله عنه ـ بقوله تعالى : ﴿ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبه ﴾ . فمن أنكرها ؛ فقد كفر ، كما نقله الرازي ، وأقرَّه .

\* \* \*

# يوم وليلة من أبي بكر خير من عمر و آله...

\* كان أبو موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ خطيباً بالبصرة ، يبدأ بذكر عمر في الخطبة قبل أبي بكر أيام خلافته . فقال له رجل في ذلك ، فشكاه أبو موسى إلى عمر ـ رضى الله عنه ـ فطلبه عمر ـ رضى الله عنه ـ

وقال: ما أغضب أميرك عليك؟

فأخبره الرجل بتأخر ذكر أبي بكر عن عمر ـ رضي الله عنهما ـ في الخطبة ، فبكي عمر ـ رضي الله عنه ـ .

وقال: والله أنت أوفق منه وأصوب، والله ليوم وليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر.

أما اليوم: فإنّ النبي ﷺ لما قبض، واستُخلف أبوبكر ـ رضي الله عنه ـ رجع من رجع من الناس إلى الكفر، فقلت له:

يا خليفة رسول الله، ارفق بالناس.

فقال: هيهات هيهات، مات رسول الله عَلَيْ وانقرض الوحي، والله الأضربنهم بسيفي هذا ما بقي في يدي منه شيء، إن منعوني عقالاً كان يؤدونه إلى رسول الله عَلَيْ .

وأما الليلة: فإنه لما خرج مع النبي عَلَيْ إلى الغار، جعل يمشي طوراً عن يمينه، وطوراً عن شماله، وطوراً أمامه، وطوراً من خلفه، فقال له النبي عَلَيْ : «ما هذا من فعالك يا أبابكر؟».

قال: أذكر الرصد: فأكون أمامك، وأذكر الطلب: فاكون خلفك، وأحفظ الطريق يميناً وشمالاً.

فقال: ﴿ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا ﴾ (١).

\*\*\*

#### المعية المشتركة…

\* فإن قيل: لمّا ظهر من أبي بكر الخوف والحزن؛ قال له النبي ﷺ: ﴿لاَ تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة: ٤٠].

فشرك المعيَّة بينه وبين أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ بخلاف موسى ، عليه السلام ، فإنه خصَّ المعيَّة بنفسه ، فقال: ﴿ كَلاَ إِنَّ مَعِيَ رَبِي سَيَهُ دِينِ ﴾ [الشعراء: ٦٢].

قيل: لأنه عناية الله بأبي بكر أكثر من عنايته بقوم موسى، عليه السلام-(١).

<sup>(</sup>١) مختصر المحاسن المجتمعة، للإمام أبي هريرة الصفوري ص ٤٥.

<sup>(</sup>٢) مختصر المحاسن المجتمعة، للإمام أبي هريرة الصفوري ص ١٠١.

#### أصدق الناس فراسة…

\* قال في (مجتمع الأحباب):

أصدق الناس فراسة الصديق ـ رضي الله عنه ـ في عهده بالخلافة إلى عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ .

والعزيز في قوله لامرأته عن يوسف، عليه السلام: ﴿ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ ﴾ [يوسف: ٢١].

وابنة شعيب عليه السلام في قولها لأبيها عن موسى عليه السلام : : ﴿ يَا أَبُت اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ ﴾ [القصص: ٢٦].

وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون؛ حيث قالت عن موسى ـ عليه السلام ـ: ﴿ قُرَّتُ عَيْنِ لَى وَلَكَ ﴾ [القصص: ٩].

\* \* \*

#### جواب الصديق في مادحه...

\* قال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ:

كان أبوبكر ـ رضي الله عنه ـ رذا مدح يقول:

اللهم أنت أعلم بي من نفسي، وأنا أعلم بنفسي منهم. اللهم اجعلني خيراً مما يظنون، واغفرلي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون (١٠).

\* \* \*

### الظلمات الخمس وسرجها…

\* قال أبوبكر الصديق ـ رضى الله عنه ـ:

الظلمات خمس، ولكل واحدة سراج:

\*فالذنوب ظلمة وسراجها التوبة.

\* والقبر ظلمة، وسراجه الصلاة.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٠١ .

- \* والميزان ظلمة، وسراجه لا إله إلا الله.
  - \* والصراط ظلمة ، وسراجه اليقين.
- \* والآخرة ظلمة، وسراجها العمل الصالح (١).

\* \* \*

### دفع ثمن الجنة مرتين...

\* قال أبوهريرة ـ رضى الله عنه ـ:

اشترىٰ عثمان الجنة من النبي ﷺ مرتين؛ حين حفر بئر رومة، وحين جهز جيش العسرة (٢).

\* \* \*

عشر اختبأها عثمان ـ رضي الله عنه ـ عند ربه...

\* قال عثمان بن عفان ـ رضى الله عنه ـ:

لقد اختبأت عند ربى عشراً:

- \* إني لرابع أربعة في الإسلام.
  - \* وجهزت جيش العسرة.
- \* وانكحني رسول الله ابنته، ثم توفيت، فأنكحني ابنته الأخرى.
  - % وما تغنيت.
  - \* و لا تمنت.
  - \* ولا وضعت يميني على فرجي منذ بايعت بها رسول الله ﷺ.
- \* وما مرّت بي جمعة منذ أسلمت إلا وأنا أعتق فيها رقبة إلا أن لا يكون
   عندي شيء، فأعتقها بعد ذلك.
  - " \* ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام قطُّ.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٤٨ .

\* ولا سرقت في جاهلية ولا إسلام قطُّ.

\* ولقد جمعت القرآن على عهد رسول الله ﷺ (١).

\* \* \*

### طرفة لغوية…

\* كان هناك رجل معروف بخفة الظل، وكثرة المزاح.

وفي يوم من الأيام ذهب لزيارة صديق له، وكان يعيش مع أخيه عَالِمِ اللغة والنحو.

وعندما طرق الباب، ردَّ عليه عالم اللغة،

فقال له وهو يخشي أن يخطئ في سؤاله:

أخاك . . أخيك . . أخوك موجود؟

فأجابه متهكماً:

لا . . لي . . لو ليس هنا .

\*\*\*

#### عز هذه الأمة بالإسلام...

\* خرج عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ إلى الشام ومعه أبو عبيدة عامر بن الجراح فأتيا على مخاضة ـ وعمر على ناقة له ـ فنزل وخلع خفيه ، فوضعهما على عاتقه ، وأخذ بزمام ناقته ، فخاض في الماء فقال له أبو عبيدة :

يا أمير المؤمنين. أأنت تفعل هذا؟! ما يسرَّني أن أهل البلد استشرفوك.

فقال عمر: أوه! لو قال هذا غيرك يا أباعبيدة - لجعلته نكالاً لأمة محمد! إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالأسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله أذلنا الله!

<sup>(</sup>۱) تاریخ الخلفاء، للسیوطی ص ۱۶۱ ـ ۱۶۲ .

#### صلاح الدين...؟؟!

\* بعد معركة حطين أراد صلاح الدين الأيوبي أن يخلد إلى شيء من الراحة بعد التعب الشديد الذي عانى منه، لكن جاءته رسالة من أسير دمشقي في القدس، هذه الرسالة هي شكوي من المسجد الأقصى إلى المجاهد العظيم صلاح الدين الأيوبي وهي:

يا أيه الملك الدني

لعـــان نكس المثلبــان نكس جــاءت إليك ظلامـــة

تسسعى من البسيت المقسدس

وأنا على شــــدنس

فسار ـ رحمه الله ـ من فوره وحاصر القدس الشريف واسترجعها، بعد معارك فاصلة.

\* \* \*

# الرجل السخي...

\* في عهد الفاروق عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أصاب الناس قحط وشدة ، وكانت قافلة من الشام مكونة من ألف جمل ، محملة بأصناف الطعام واللباس قد حلت لعثمان ـ رضي الله عنه ـ في أرض المدينة ، فتراكض التجار عليه يطلبون أن يبيعهم هذه القافلة ، فقال لهم : كم تعطوني ربحاً ؟ . . قالوا : خمسة في المائة . . قال : إني وجدت من يعطيني أكثر فقالوا : ما نعلم في التجار من يدفع أكثر من هذا الربح .

فقال لهم: إني وجدت من يعطيني على الدرهم سبعمائة فأكثر، إني وجدت الله عَمَثَل حَبّة وجدت الله عَمَثَل حَبّة

أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مَائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لَمِن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦١].

هل عندكم يا معشر التجار زيادة؟

إني أشهدكم ـ يا معشر التجار ـ أن القافلة وما فيها من بر ودقيق وزيت وسمن ولباس قد وهبتها لفقراء المدينة ، وإنها لصدقة على الفقراء من المسلمن .

#### \*\*\*

#### لا أجر ولا وزر...

\* قال عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: لما طعن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ دخلت عليه فقلت له:

أبشر يا أمير المؤمنين، فإن الله قد مصر بك الأمصار، ودفع بك النفاق وأفشى بك الرزق.

قال: أفي الإمارة تثني على يا ابن عباس؟

فقلت: وفي غيرها، قال: والذي نفسي بيده لوددت أني خرجت منها كما دخلت فيها لا أجر و لا وزر.

#### \* \* \*

# بين الدعاء والإجابة...

\* قال علي بن أبي طالب في وصية لولده الحسن - رضي الله عنهما -: اعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء وضمن الإجابة، وأمرك أن تسأله فيعطيك، وتطلب إليه فيرضيك، وهو رحيم لم يجعل بينك وبينه حجاباً، ولم يلجئك إلى من تشفع به إليه.

ولم يمنعك إن أسأت التوبة، ولم يعاجلك بالنقمة، ولم يحرمك من

رحمته، ولم يسدَّ عليك باب التوبة، وجعل توبتك النزوع عن الذنب، وجعل سيئتك واحدة وجعل حسنتك عشراً.

إذا ناديته أجابك، وإذا ناجيته علم نجواك، فأفضيت إليه بحاجتك، وشكوت إليه همومك، واستعنته على أمورك، وسألته من خزائن رحمته التي لا يقدر على إعطائها غيره من زيادة الأعمار وصحة الأبدان، وسعة الرزق وتمام النعمة، فألحح في المسألة، فبالدعاء تفتح أبواب الرحمة.

ولا يقنطك إبطاء إجابته، فإن العطية على قدر النية، فربما أُخرت الإجابة لتطول مسألة السائل، فيعظم أجره، ويعطى سؤله، وربما ذخر ذلك له في الآخرة، فيعطى أجر تعبده، ولا يفعل بعبده إلا ما هو خير له في العاجلة والآجلة، ولكن لا يجد لطفه أحد، ولا يعرف دقائق تدبيره إلا المصطفون، ولتكن مسألتك لما يبقى ويدوم في صلاح دنياك وتسهيل أمرك وشمول عافيتك، فإنه قريب مجيب.

\* \* \*

## إخلاص النية...

\* كتب عمر بن الخطاب إلى موسى الأشعري ـ رضى الله عنهما ـ:

من خلصت نيته كفاه الله ـ تعالى ـ ما بينه وبين الناس ، ومن تزين للناس بغير ما يعلم الله من قلبه شانه الله ـ عز وجل ـ فما ظنك في ثواب الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته .

\* \* \*

# ثمانیة تطلبک کل یوم…

\* قيل للإمام الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت تطلبني ثمانية:

- % الله ـ تعالى ـ بالفرض .
- پ ورسوله ﷺ بالسَّنة.
  - \* والدهر بصروفه.
  - \* والعيال بقوتهم.
- \* والحفظة بما ينطق لساني.
  - \* والشيطان بالمعاصي.
  - \* والنفس بالشهوات.
- \* وملك الموت بقبض روحي.

\*\*\*

#### القبر وساكنه...

\* قال عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ لرجل من جلسائه: أبا فلان لقد أرقت الليلة تفكراً! قال: فيم يا أمير المؤمنين؟

قال: في القبر وساكنه، إنك لو رأيت الميت بعد ثالثة في قبره لا ستوحشت من قربه بعد طول الأنس منك بناحيته، ولرأيت بيتاً تجول فيه الهوام.

\* \* \*

#### قول في الصديق...

\* قال جعفر بن محمد:

أَنْقُل إِخُـواني عليَّ من يتكلف لي واتحفظ منه، وأخَـفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مختصر منهاج القاصدين، لابن قدامة ص ١٠٠٠ .

### ستر المسلم...

\*عن الشعبي أن رجلاً أتى عمر بن الخطاب وضي الله عنه فقال: إنّ لي ابنة كنت وأدتها في الجاهلية ، فاستخر جناها قبل أن تموت ، فأدركت معنا الإسلام ، فأسلمت ، فلما أسلمت أصابها حدُّ من حدود الله تعالى . فأخذت الشفرة لتذبح نفسها ، فأدركناها ، وقد قطعت بعض أوداجها ، فداويناها ، حتى برئت ، ثم أقبلت بعد بتوبة حسنة ، وهي تخطب إلى قوم ، فأخبرتهم من شأنها بالذي كان . فقال عمر : أتعمد إلى ما ستر الله فتبديه ؟ والله! لئن أخبرت بشأنها أحداً من الناس لأجعلنك نكالاً لأهل الأمصار ، بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة (۱) .

\* \* \*

## رُدُ جاریتک واستر علیما . . . .

\* عن صالح بن كرز أنه جاء بجارية له زنت إلى الحكم بن أيوب، قال: فبينما أنا جالس إذا جاء أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ فجلس، فقال: يا صالح، ما هذه الجارية معك؟

قلت: جارية لي بغت فأردت أن أرفعها إلى الإمام ليقيم عليها الحدّ.

فقال: لا تفعل رد جاريتك، واتق الله واستر عليها.

قلت: ما أنا بفاعل.

قال: لا تفعل، وأطعني.

فلم يزل يراجعني حتى رددتها<sup>(٢)</sup>.

\* \* \*

(١) حياة الصحابة ـ عن كنز العمال ٢/ ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٢) حياة الصحابة ـ عن كنز العمال ٢/ ٤٦١ .

### من ستر مسلماً فكأنها أحياه...

\* عن دخير أبي الهيثم كاتب عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ قال: قلت: لعقبة بن عامر: إن لنا جيرانا يشربون الخمر: وأنا داع لهم الشُّرَط ليأخذوهم.

فقال عقبة: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من ستر عورة فكأنما استحيا موءودة في قبرها» (١)(١).

\* \* \*

## ما لي وفُسَاق دمشق. . .

\* عن بلال بن سعد الأشعري، أن معاوية ـ رضي الله عنهما ـ كتب إلى أبى الدرداء ـ رضى الله عنه ـ:

اكتب إلي فساق دمشق.

فقال: ما لي وفساق دمشق، ومن أين أعرفهم؟!

فقال ابنه بلال: أنا أكتبهم. فكتبهم.

قال: من أين علمت؟ ما عرفت أنهم فساق إلا وأنت منهم، ابدأ بنفسك ولم يرسل بأسمائهم (٣).

\* \* \*

#### الصدق في أوصاف الخاطب...

\* خطب بلال على أخيه امرأة من بني حِسْلٍ من قريش، فقال:

نحن من قد عرفتم؛ كنا عبدين فأعتقنا الله، وكنا ضالَّين فهدانا الله، وفقيرين فأغنانا الله، وأنا أخطب على أخي خالد فلانة، فإن تُنكحوه فالحمد

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان والبيهقي، ولفظه: اعورة مؤمن.....

<sup>(</sup>٢) حياة الصحابة ـ عن الترغيب: ٢/ ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٣) حياة الصحابة ـ عن البخاري في الأدب ٢/ ٤٦٢ .

لله، وإن تردوه؛ فالله أكبر.

فأقبل بعضهم على بعض، فقالوا:

هو بلال، وليس مثله يدفع، فزوَّجوا أخاه.

فلما انصرفا؛ قال خالد لبلال:

يغفر الله لك، ألا ذكرت سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله ﷺ!

قال بلال: مه! صدقت فأنكحك الصدق(١).

\* \* \*

#### قصة الرجل المجادل...

\* في يوم من الأيام، ذهب أحد المجادلين إلى الإمام الشافعي، وقال له: كيف يكون إبليس مخلوقاً من النار ويعذبه الله بالنار؟!

ففكر الإمام الشافعي قليلاً، ثم أحضر قطعة من الطين الجاف، وقذف بها الرجل، فظهرت على وجهه علامات الألم والغضب. فقال له: هل أوجعتك؟ قال نعم، أوجعتني.

فقال الشافعي: كيف تكون مخلوقاً من الطين ويوجعك الطين؟!

فلم يرد الرجل وفهم ما قصده الإمام الشافعي وأدرك أن الشيطان كذلك: خلقه الله ـ تعالى ـ من نار، وسوف يعذبه بالنار.

\* \* \*

### الصدق منجاة...

\* كان ربيع بن خراش لا يكذب قط، وكان له ابنان عاصيان زمن الحجاج فطلبهما، وقد اختفيا، فقيل للحجاج:

إن أباهم لا يكذب قط، ولو أرسلت إليه، فسألته عنهما. فأرسل إليه،

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار، لابن قتيبة ٤/ ٧٣.

فقال له:

أين ابناك؟

قال: هما في البيت.

قال: قد عفونا عنهما لصدقك.

\*\*

لا يكذب الهرء...

\* لا يكذب المرء إلا من مسهانته

أو فــــعله لــــوء أو من قلة الأدب لَبِعضُ جـيدفــة كلب خــيدر رائحــة

عليك بالصدق...

\* قال أحد الصالحين، عليك بالصدق فما السيف القاطع في كف الرجل الشجاع بأعز من الصدق، والصدق عز وإن كان فيه ما تكره، والكذب ذل وإن كان فيه ما تحب. ومن عرف بالكذب اتهم في الصدق.

\* \* \*

أوائل...

\* أول من خرج للهجرة إلى الحبشة هو عثمان بن عفان، ومعه زوجته رقية بنت رسول الله عَلَيْنُ .

\* أول مسجد قريء فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زريق.

\* أول من هاجر إلى المدينة هو مصعب بن عمير وقيل أبو سلمة بن عبدالأسد المخزومي .

\* أول من صلَّىٰ الجمعة بالناس في المدينة هو أسعد بن زرارة .

### ساعات الليل...

\* الشفق ـ الغسق ـ العتمة ـ السرفة ـ الفحمة ـ الذلة ـ الزلفة ـ البهرة ـ السحر ـ الضبح ـ الصباح .

\* \* \*

## ذاك التُّقى...

## سرعة الحيوانات...

\* تفر الحيوانات هاربة عندما تشعر بالخطر. وقد تعدو بأقصى سرعتها للنجاة من الموت والهلاك. . فسرعة الفيل حوالي ٣٠ كيلو متراً في الساعة ، أما لجمل فيركض بسرعة ١٠ كيلو مترات في الساعة تقريباً والكنغر يقفر بسرعة ٢٠ كيلومتراً في الساعة تقريباً.

\* \* \*

# مُسمئيات الأيام. .

پیوم مفقود وهو أمس، ویوم مشهود وهو الیوم، ویوم مولود وهو
 غداً، ویوم موعود وهو الموت، ویوم ممدود وهو یوم القیامة.

### أوائل...

\* أول سيف ملكه الرسول عَلَيْ وقد ورثه عن أبيه كان اسمه مأثور.

أول من أسلم من ملوك العجم، وأول أمير في الإسلام على اليمن هو
 باذان بن ساسان.

 ※ كان عبيد الله بن العباس بن عبدالمطلب أول من فطّر جيرانه في رمضان، وأول من وضع الموائد في الطرق يأكل منها الصائمون.

### ثلاثة جفون…

\* يُقال إن للطير ثلاثة جفون منها جفنان كالإنسان، وأما الثالث فيسمى العشاء الرامش، وهو جفن شفاف يحمي العين من الهواء والضوء القوي. . وحركة هذا الجفن هي في العين اليمنى من اليمين إلى الداخل وفي العين اليسرى من اليسار إلى الداخل. فسبحان الخالق الذي أبدع كل شيء.

#### \* \* \*

### التُّمر...

\* ثبت في الصحيحين عنه ﷺ أنه قال: «من تصبح بسبع تمرات وفي لفظ من تمر العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر» وثبت عنه أنه قال: «بيت لا تمر فيه جياع أهله».

فهو مقو للكبد، ويبري من خشونة الحلق، وهو من أكثر المواد تغذية للبدن، وكذلك فإن أكله على الريق يقتل الدود، وهو فاكهة ودواء وشراب وحلوى.

ويسمى التمر أحياناً بالمنجم لكثرة ما يحتويه من العناصر المعدنية من الفسفور والكالسيوم والماغنسيوم والحديد، والصدوديوم، والبوتاسيوم

والكبريت والكلور.

ويحتوي التمر كذلك على الفيتامينات مثل فيتامين (أ) و (ب١) و (ب٢) و (ب٢) و (د) فضلاً عن السكريات السهلة بسيطة التركيب.

\* \* \*

#### عجائب...

- \* إن الضفدعة تتنفس عن طريق الجلد والفم والرئة.
  - الأرانب تنام مفتوحة العين.
  - \* إن الفئر ان لا تحب رائحة النعناع.

\* \* \*

#### لغويات...

#### \* في الأطعمة:

طعام الضيف: (القرئ).. وطعام الدعوة: (المادبة) وطعام الزائر: (التحفة) وطعام العرس: (الوليمة) والطعام عند أسبوع المولود: (العقيقة) وطعام الختان: (العزيمة) وطعام المأتم: (الوضيمة) وطعام القادم من السفر: (النقيعة) وطعام البناء: (الوكيرة).

\* \* \*

#### من أجدب انتجع. .

\* يقال: إن صعصعة بن صوجان كان يأكل مع معاوية فجعل معاوية يأكل من دجاجة بين يديه، فمد صعصعة يده وجذب الدجاجة، فقال له معاوية: أنتجعت!!

فقال: من أجدب انتجع.

#### جواب مسکت...

\* لقى غلام من العرب أبا العلاء المعرى فقال له:

من أنت يا شيخ؟

قال: أنا أبو العلاء المعرى.

فقال الغلام: أهلاً بالشاعر الفحل: أنت القائل في شعرك

وإني وإن كنتُ الأخــــيـــر زمـــانه

# لآت لما لم تسستطعسه الأوائل

قال أبو العلاء: أنا الذي قلت هذا. ولماذا؟

فقال الغلام: قول طيب وثقة في النفس. ولكن الأوائل قد وضعوا (٢٨) حرفاً للهجاء فهل لك أن تزيد عليهم حرفاً واحداً؟

فسكت أبو العلاء، وقال والله ما عهدت فيُّ سكوتا كهذا السكوت.

\* \* \*

### عدو يخاف السواك…

\* حكى أن جيساً من جيوش المسلمين كان غازياً في سبيل الله، ويحارب الأعداء، كان ينهزم، وقرب منه العدو، فبحثوا عن أسباب الهزيمة والتقهقر، فأجاب صالحوهم: من عدم السواك، وما كان عندهم، فجاء الجند إلى جريد النخل فقطعوا ليأخذوا من السواك، فرآهم العدو فدخل قلبه الرعب والفزع ودب في صفوفه الخوف والوجل، ونادى بالويل والهلاك، وقالوا: يا ويلهم يأكلون الأشجار وفروا هاربين.

#### أوائل...

- \* أول فرس ملكه الرسول عِلَيْ كان اسمه السكب.
- \* أول من بني مسجداً في مصر هو عمرو بن العاص.
- \* أول لواء عقده الرسول عَلَيْتُ كان في رمضان بقيادة حمزة ـ رضي الله عنه ـ.
- \* أول من أمر بترجمة الكتب الأجنبية إلى اللغة العربية هو أبو جعفر المنصور.

\* \* \*

#### هذا هو الشّرف...

\* سُئل بعض العلماء بم شرف الإنسان أفبتعاطي ألوان الطعام؟ قال: كلا. فالخنزير أكثر أكلاً منه. قيل أفبا للباس والزينة؟ قال: كلا فالطاووس أجمل زينة منه، قيل: أفبغلبة؟ قال: كلا، فالأسد أشد قوة منه. قيل: أفبعظم الجثة؟ قال: كلا فالفيل أعظم منه. قيل: فماذا؟ قال: بالعلم والخلق الجميل.

\* \* \*

### الأخلاء ثلاثة…

\* قال حكيم: للمرء ثلاثة أخلاء خليل يقول: أنا معك حتى تموت وهو المال. . والخليل الثاني يقول: أنا معك حتى باب القبر وهو الولد. . والخليل الثالث يقول: أنا معك حياً وميتاً وهو العمل.

\* \* \*

### اضرب عنقي...

\* بينما كان عبدالله بن جعفر راكباً إذ تعرض له أعرابي وأمسك بعنان فرسه وقال: يا أيها الأمير، سألتك بالله أن تضرب عنقي. فقال له الأمير: أمعتوه أنت؟

فقال الأعرابي: لا. قال الأمير: فما خطبك أيها الأعرابي؟

فقال لي خصم سوء ليس لي به طاقة ، فقال له الأمير: ومن خصمك هذا؟ فقال له: الفقر . فالتفت إلى مرؤوس له وقال: ادفع إليه ألف دينار ، ثم قال له: خذها ونحن مسؤولون ، ولكن إذا عاد إليك فائتنا فإنا منصفوك منه ، فقال الأعرابي: أطال المولئ بقاؤك . . إن معي من جودك ما أدحض به الحجة بقية عمري .

\* \* \*

#### كثرة الضحك...

\* قال عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ:

من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن كثر مزاحه استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه.

\* \* \*

# حبُّ الدُّنيا رأس كل خطيئة…

\* قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه (الفوائد):

كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه وخبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيراً ما تأتي على خلاف أغراض الناس، ولا سيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشهوات، فإنه لا تتم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه.

فإذا كان العالم والحاكم محبَّين للرياسة متبعين للشهوات لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضادُّه من الحق، ولا سيما إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى فيخفى الصواب، وينطمس وجه الحق وإن كان الحق

ظاهراً لا خفاء به، ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال: لي مخرج بالتوبة، وفي هؤلاء وأشباهم قال الله: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا ﴾ [الاعراف: ١٦٩].

فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم وقالوا سيغفر لنا، وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه.

فهم مصرون على ذلك، ذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق فيقولون: هذا حكمه وشرعه ودينه، وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه، فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون، وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه.

#### \* \* \*

# القرآن نور الليل المظلم…

\* عن جندب البجلي ـ رضي الله عنه ـ قال:

اتقوا الله، واقرؤوا القرآن، فإنه نور الليل المظلم، فإذا نزل البلاء فاجعلوا أموالكم دون أنفسهم، فإذا أنزل البلاء فاجعلوا أنفسكم دون دينكم، واعلموا أن الخائب من خاب دينه، والهالك من هلك دينه.

ألا لا فقر بعد الجنة ، ولا غنى بعد النار ، لأن النار لا يفك أسيرها ، ولا يبرأ حديرها ، ولا يطفأ حريقها ، وإنه ليحال بين الجنة وبين المسلم ، بملء كف دم أصابه من أخيه المسلم ، كلما ذهب ليدخل من باب من أبوابها وجدها ترد عنها .

واعلموا أن الآدمي إذا مات ودفن لأنتن أول شيء منه بطنه، فلا تجعلوا مع النتن خبثاً، واتقوا الله في أموالكم والدماء فاجتنبوها.

#### من ذكاء العرب...

\* أسرت بنو شيبان رجلاً من بني العنبر، فقال لهم: أرسل إلى أهلى ليفتدوني .

قالوا: ولا تكلم الرسول إلا بين أيدينا.

فجاؤوه برسول، فقال له: ائت قومي، فقل لهم: إن الشجر قد أورق، وإن النساء قد اشتكت.

ثم قال له: أتعقل ما أقول لك؟

قال: نعم أعقل.

قال: فما هذا؟ وأشار بيده.

قال: هذا الليل.

قال: أراك تعقل. انطلق لأهلى، فقل لهم: عروا جملي الأصهب، واركبوا ناقتي الحمراء وسلوا حارثاً عن أمري.

فأتاهم الرسول، فأخبرهم، فأرسلوا إلى حارث، فقص عليه القصة، فلما خلا معهم، قال لهم:

أما قوله: (إن الشجر قد أورق)، فإنه يريد أن القوم قد تسلحوا.

وقوله: (إن النساء قد اشتكت)، فإنه يريد أنها قد اتخذت الشكاء للغزو، وهي أسقية ـ ويقال للسقاء الصغير شكوة ـ.

وقوله: (هذا الليل)، يريد أنهم يأتونكم مثل الليل أو في الليل.

وقوله: (اركبوا ناقتي الحمراء) ، يريد اركبوا الدهناء.

قال: فلما قال لهم ذلك، تحولوا من مكانهم، فأتاهم القوم، فلم يجدوا منهم واحداً(١).

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار، لابن قتيبة ١/ ١٩٤.

#### من ذكاء إياس...

\* سمع إياس بن معاوية يهودياً يقول:

ما أحمق المسلمين! يزعمون أن أهل الجنة يأكلون ولا يُحْدثون.

فقال له إياس: أفكل ما تأكله تحدثه؟

قال: لا، لأن الله \_ تعالى \_ يجعله غذاء .

قال: فلم تنكر أن الله ـ تعالى ـ يجعل كل ما يأكله أهل الجنة غذاء؟(١).

\* \* \*

#### نصيحة...

\* قال الربيع بن يونس:

رأيت المنصور ينازل أبا حنيفة في أمر القضاء، وهو يقول:

اتق الله، ولا ترعي أمانتك إلا من يخاف الله، والله ما أنا مأمون الرضا فكيف أكون مأمون الغضب؟ ولو اتجه الحكم عليك، ثم تهددني أن تغرقني في الفرات أوتلي الحكم لاخترت أن أغرق، ولك حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم لك، ولا أصلح لذلك.

فقال له: كذبت أنت أصلح.

فقال له: قد حكمت لي على نفسك، كيف يحل لك أن تولي قاضيا على أمانتك وهو كذاب؟(٢).

\* \* \*

### حسن التخلص...

﴿ وَأَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ .

\* روي أن الحجاج قال لأخى قطري بن الفجاءة: أقتلنك.

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان، لابن خلكان ١/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان لابن خلكان ٥/ ٤٠٦.

فقال: لم ذلك؟

قال: لخروج أخيك.

قال: فإن معى كتاب أمير المؤمنين أن لا تأخذني بذنب أخى.

قال: هاته.

قال: فمعى ما هو أوكد منه.

قال: ما هو؟

قال: كتاب الله عز وجل -، حيث يقول: ﴿ وَأَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ [الإسراء: ١٥] ، فعجب منه وخلي سبيله (١٠).

\* \* \*

## حسن التخلص وأدب الصحبة...

\* حكي عن عبدالعزيز بن الفضل ، قال:

خرج القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج، وأبو بكر محمد بن داود الظاهري وأبو عبدالله نفطويه إلى وليمة دعوا لها، فأفضى بهم الطريق إلى مكان ضيق، فأراد كل واحد منهم صاحبه أن يتقدم عليه، فقال ابن سريح:

ضيق الطريق يورث سوء الأدب.

وقال ابن داود: لكنهُ يعرِّف مقادير الرجال.

فقال نفطويه: إذا استحكمت المودة بطلت التكاليف (٢).

\* \* \*

### ظلمات القبور…

\* خطب أبوبكر - رضى الله عنه - فقال:

أوصيكم بالله لفقركم وفاقتكم أن تتقوه، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان، لابن خلكان: ١/ ٩٥.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان: لابن خلكان: ١/ ٤٨.

تستغفروه إنه كان غفاراً، واعلموا أنكم ما أخلصتم لله فربكم أطعتم، وحقه وحقكم حفظتم، فاعطوا ضرائبكم في أيام سلفكم، واجعلوها نوافل بين أيديكم حتى تستوفوا سلفكم، وضرائبكم حين فقركم وحاجتكم، ثم تفكروا عباد الله فيمن كان قبلكم، أين كانوا أمس وأين هم اليوم!

أين الملوك الذين كانوا أثاروا الأرض وعمروها! قد نُسوا ونُسي ذكرهم فهم اليوم بلا شيء، فتلك بيوتهم خاوية وهم في ظلمات القبور: ﴿ هَلْ تُحسُّ مَنْهُم مَنْ أَحَد أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رَكْزًا ﴾ [مريم: ٩٨].

وأين من تعرفون من أصحابكم وإخوانكم! قد ورُدوا على ما قدموا، فجعلوا للشقاوة أو السعادة، إن الله عز وجل ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب يعطيه به خيراً، ولا يصرف عنه سوءاً إلا بطاعته واتباع أمره، وإنه لا خير بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

\* \* \*

## الدُّنيا والأخرة...

\* قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه . : نظرت في هذا الأمر فجعلت إذا أردت الدنيا أضر بالآخرة ، وإذا أردت الآخرة أضر بالدنيا الفانية . الأمر هكذا فأضر وا بالدنيا الفانية .

\* \* \*

### من مفسدات القلوب...

أولاً: التعلق بغير الله تبارك وتعالى . . وهذا أعظم مفسداته على الإطلاق فإنه إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به . . وخذله من جهة ما تعلق به ، وفاته تحصيل مقصوده من الله ـ عز وجل ـ بتعلقه غيره . . وقال تعالى :

﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا ۞ كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۞ ﴾ [مريم: ٨٢].

ثانياً: ركوبه بحر التمني: وهوبحر لا ساحل له . . وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم وكما قيل : إن المنى رأس أموال المفاليس . . . وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان وخيالات المال البهتان . . والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة .

ثالثاً: الطعام: والمفسد له من ذلك نوعان.

أحدهما: ما يفسده لعينه وذاته كالمحرمات وهي نوعان:

محرمات لحق الله: كالميتة والدم ولحم الخنزير. . وذي الناب من السباع والمخلب من الطير ؛ ومحرمات لحق العباد: كالمسروق والمغصوب والمنهوب وما أخذ بغير رضا صاحبه.

والثاني: ما يفسده بقدره وتعدي حدوده: كالأسراف في الحلال والشبع المفرط يثقله عن الطاعات ويشغله بمزاولة مؤنة بطنه ومحاولتها حتى يظفر بها.

رابعة: كثرة النوم: فإنه يميت القلب ويثقل البدن ويضيع الوقت. . ويورث الغفلة والكسل ومن النوم المكروه عندهم: النوم ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس.

ومن النوم الذي لا ينفع: النوم أول الليل عقب غروب الشمس حتى تذهب فحمة العشاء وكان النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ يكرهه . . فهو مكروه شرعاً وطبعاً (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من كتاب مدارج السالكين.

أنواع الرأي المحمود…

النوع الأول: وهو رأي أفقه الأمة، وأبر الأمة قلوباً. وأعمقهم علماً، وأقلهم تكلفاً وأصحهم قصوداً وأكملهم فطرة، وأتمهم إدراكاً، وأصفاهم أذهاناً، وهو رأي المصطفئ عليه الصلاة والسلام.

النوع الثاني: الرأي الذي يفسر النصوص. . . ويبن وجه الدلالة منها . . ويقرررها ويوضح محاسنها ، ويسهل طريق الاستنباط منها ، وقال عبدالله بن المبارك ليكن الذي تعتمد عليه الأثر . وخذ من الرأي ما يقر لك الحديث ، وهذا هو الفهم الذي يختص الله سبحانه وتعالى به من يشاء من عباده .

النوع الثالث: وهو الذي تواطأت عليه الأمة. . وتلقاه خلفهم عن سلفهم . فإن ما تواطئوا عليه من الرأي لا يكون إلا صواباً . . وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ، في رؤية ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان : «أرئ رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر» فاعتبر عليه الصلاة والسلام تواطؤ المؤمنين . . فالأمة معصومة فيما تواطأت عليه من روايتها ورؤياها(١).

النوع الرابع: أن يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن . . . فإن لم يجدها في القرآن وجدها في السنة وجدها في السنة وجدها في الله على الخلفاء الراشدون . . فإن لم يجدها فيما قاله واحد من الصحابة اجتهد مرعياً ضوابط الاجتهاد من له أهلية الاجتهاد .

قال بعض أهل العلم:

العلم قـــال الله قــال رسـوله

قـــال الصــحـابة ليس خلف فـــيــه

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة

بين النصــوص وبين رأى ســفــيــه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري .

بين الرسمول وبين رأي فمستسيسه

حـــاشـــا النصــوص من الذي رمــيت به

من فروسة التعطيل والتمويه (١)

# ذُلُّ العبودية...

\* إن النفوس فيها مضاهاة للربوبية . . وإنما يخلصها من هذه المضاهاة ذل العبودية وهو أربع مراتب :

المرتبة الأولى: وهي مشتركة بين الخلق. وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله. . فأهل السموات والأرض جيمعاً محتاجون إليه. . فقراء إليه، وهو وحده الغني عنهم. . وكل أهل السموات والأرض يسألونه. وهو لا يسأل أحداً.

المرتبة الثانية: ذل الطاعة. . والعبودية وهوذل الاختيار . . وهذا خاص بأهل طاعته . . وهو سر العبودية .

المرتبة الثالثة: ذل المحبة. فإن المحب ذليل بالذات، وعلى قدر محبته له يكون ذله فالمحبة أسست على الذلة للمحبوب. . وكما قيل:

اخـــــفـع وذل لمن تحب فمليس في

حكم الهـوى أنف يسال ويعـقـد

فقال آخر:

مسسساكين أهل الحب، حستى قسبسورهم عليسسه تراب الذل بين المقسسابر

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين عن رب العالمين ص ٦٣.

المرتبة الرابعة: ذل المعصية والجناية.

فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع: كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم. . إذ يذل خوفاً وخشية، و محبة، . . وإنابة وطاعة، وفقراً، وفاقة (١) . \* \* \* \* \*

### أقسام القلوب...

أولاً: قلب خال من الإيمان وجميع الخير . . وهذا قلب مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه .

الثاني: قلب دخله نور الإيمان، وألقى فيه نوراً ولكن عليه ظلمة الشهوات وعواصف من الهوى. . فللشيطان عليه إقبال وإدبار . . وبينه وبين الشيطان سجال .

الثالث: قلب محشو بالإيمان ومليء بالنور الإيماني. وقد انقشعت عنه حجب الهوى والشهوات. وأقلعت عنه تلك الظلمات. وضوء مليء بالإشراق ولو اقترب منه الشيطان لحرقه. . . فهو كالسماء التي حرست بالنجوم. فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم واحترق.

فليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن. وحراسة الله تعالى - له اتم من حراسة السماء . . والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي . . وفيها أنوار الطاعات . . وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان . . فيه أنوارها فهو حقيق أن يُحرس ويحفظ من كيد العدو ، فلا ينال منه شيئاً إلا خطفه .

ولهذا قيل لابن عباس ـ رضي الله عنه: إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها، فقال: وما يصنع الشيطان بالقلب الخرب؟(٢).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) كتاب التوبة لابن القيم ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) كتاب الوابل الصيب.

# الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة...

أحدها: علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءنها، وأن الله إنما حرمها ونهى عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل.

السبب الثاني: الحياء من الله ـ سبحانه ـ، فإن العبد متى علم ينظره إليه ومقامه عليه وأنه بمرأى منه ومسمع استحيى من ربه أن يتعرض لمساخطه .

السبب الثالث: مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك، فإن الذنوب تزيل النعم، وقال بعض السلف: أذنبت ذنباً فحُرمت قيام الليل سنة.

وقال آخر: أذنبت ذنباً فحُرمت فهم القرآن. وفي مثل هذا قيل:

### إذا كنت في نعصمة فالرعام

# فــــان المعـــاصي تـزيـل الـنعـم

السب الرابع: خوف الله وخشية عقابه وهذا إنما يثبت بتصديقه في وعده وعده ووعيده والإيمان به وبكتابه وبرسوله.

السبب الخامس: محبة الله، وهي من أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه. فإن المحب لمن يحب مطيع.

السبب السادس: شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها أن تختار الأسباب التي تحطها وتضع قدرها.

السبب السابع: قوة العلم بسوء المعصية، وقبح أثرها.

السبب الثامن: قصر الأمل وعلمه بسرعة انتقاله وأنه كمسافر دخل قرية ثم خرج منها.

السبب التاسع: مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس.

السبب العاشر: وهو الجامع لهذه الأسباب كلها: وهو ثبات شجرة الإيمان في القلب(١).

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص ٢٥٨ .

# مراتب المكلفّين في الدار الأخرة...

\* المكلفون في الدار الآخرة ثمان عشرة طبقة، فمنها:

الطبقة الأولى: وهي العليا على الإطلاق وهي مرتبة الرسالة. . فأكرم الخلق على الله وأخصهم بالزلفى لديه رسله . . وهم المصطفون من عباده الذين سلّم عليهم في العالمين . . قال تعالى : ﴿ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات: ١٨١] .

الطبقة الثانية: من عداهم من الرسل على مراتبهم من تفضيلهم بعضهم على بعض .

الطبقة الثالثة: الذين لم يرسلو إلى أممهم إنما كانت لهم النبوة دون الرسالة . الطبعة الرابعة: وهم ورثة الرسل وخلف اؤهم في أممهم . وهذه أفضل مراتب الخلق بعد الرسالة والنبوة .

الطبقة الخامسة: وهم أئمة العدل وولاته الذين تؤمن بهم السبل ويستقيم بهم العالم.

الطبقة السادسة: المجاهدون في سبيل الله وهم جند الله الذين يقيم بهم دينه ويوقع بهم بأس اعدائه.

الطبقة السابعة: وهم أهل الإيثار والصدقة والإحسان إلى الناس بأموالهم على اختلاف حاجاتهم.

الطبقة الثامنة: من فتح الله له باباً من أبواب الخير القاصر على نفسه كالصلاة والحج والعمرة والصوم وقراءة القرآن، والاعتكاف، والذكر، ونحوها. . فهذه طبقة أهل الربح، والحظوة أيضاً عند الله .

الطبقة التاسعة: طبقة أهل النجاة ، وهم من يؤدي فرائض الله ويترك محارمه.

الطبقة العاشرة: طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم. وغشوا كبائر ما نهى الله عنه. ولكن رزقهم الله التوبة النصوح قبل الموت. فماتوا على توبة نصوح،

فهؤلاء ناجون من عذاب الله.

الطبقة الحادية عشر: طبقة قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، فعملوا حسنات وكبائر، ولقوا الله مصرين عليها غير تائبين منها. . لكن حسناتهم أغلب من سيئاتهم . . فهؤ لاء أيضاً ناجون فائزون .

الطبقة الثانية عشر: قوم تساوى حسناتهم وسيئاتهم. . فتقابل أثراهما فتقاوما فمنعتهم حسناتهم المساوية من دخول النار وسيئاتهم المساوية من دخول الجنة . فهؤلاء هم أهل (الأعراف).

الطبقة الثالثة عشر: طبقة أهل المحنة والبليَّة ، نعوذ بالله! . . وإن كانت آخرتُهم إلى عفو وخير . . وهم قوم مسلمون خفّت موازينهم . . ورحجت سيئاتهم على حسناتهم فغلبتها السيئات . . وهم يدخلون النار على مقدار أعمالهم : فمنهم من تأخذه النار إلي كعبيه ، ومنهم من تأخذه النار إلى أنصاف ساقيه ، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ويدخلون فيها على قدر أعمالهم . ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين .

الطبقة الرابعة عشر: قوم لا طاعة لهم ولا معصية. ولا كفر ولا إيمان... وهؤ لاء أصناف:

١ من لم تبلغه الدعوة بحال ولا سمع لها بخبر .

٢ـ منهم المجنون الذي لا يعقل شيئاً ولا يميز .

٣- منهم الأصم الذي لا يسمع شيئاً ابداً.

٤ ـ منهم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئاً .

فاختلفت الأمة في حكم هذه الطبقة اختلافاً كثيراً.. والمسألة التي وسعوا لها الكلام هي مسألة أطفال المشركين.. أنهم يمتحنون في عرصات القيامة ويرسل إليهم هناك رسول وإلى كل من لم تبلغه الدعوة. فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة

وبعضهم في النار .

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عَلَيْ سئل عن أولاد المشركين. فقال: «الله اعلم بما كانوا عاملين» وأما اطفال المسلمين. . فقال الإمام أحمد: لا يختلف فيهم أحد يعنى أنهم في الجنة.

الطبقة الخامسة عشر: طبقة الزنادقة وهو قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل. . وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله . . وهؤلاء المنافقون . . وهم في الدرك الأسفل من النار .

الطبقة السادسة عشر: وهم رؤساء الكفر وأئمته. . ودعاته الذين كفروا وصدّوا عباد الله عن الإيمان. وعن الدخول في دينه رغبة ورهبة . فهؤلاء عذابهم مضاعف . . ولهم عذابان . . عذاب بالكفر وعذاب بصد الناس من الدخول في الإيمان .

الطبقة السابعة عشر: طبقة المقلدين وجهال الكفرة، وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعاً لهم يقولون: إنا وجدنا آباء نا على أمة. وإنا على أسوة بهم.

الطبقة الثامنة عشر: وهم طبقة الجن. . وقد اتفق المسلمون على أن منهم المؤمن والكافر والبر والفاجر . قال تعالى: ﴿ وَأَنَا مِنَا الصَّالِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ كُنَا طَرَائقَ قَدَدًا ﴾ [الجن: ١١] .

وقيل في ذلك أنهم: أصناف مختلفة ومذاهب متفرقة(١).

\* \* \*

# من تواضع أبي بكر الصديق...

\* من تواضع أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه لما بويع له بالخلافة أصبح غادياً إلى السوق على رقبته ثياب يتَّجر فيها فلقيه عمر وأبوعبيدة -

<sup>(</sup>١) كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين ص ٣٣١ .

رضي الله عنهما ـ فقالا له: إلى أين يا خليفة رسول الله عنهما ـ فقال: إلى السوق فقالا له: ما تصنع وقد وليت أمر المسلمين؟ فقال: من أين أطعم عيالي؟ قالا: انطلق معنا حتى نفرض لك شيئاً، فانطلق معهما إلى المسجد، فوجدوا المهاجرين والأنصار قد أجتمعوا، فقالا: افرضوا لخليفة رسول الله على شيئاً، فقالوا: برداه وإذا أبلاهما وضعهما وأخذ غيرهما، وظهره إذا سافر، ونفقته على أهله مثلما كان ينفق قبل أن يستخلف. قال: نعم رضيت.

\* \* \*

#### ذكاء أبى بكر الصديق...

\* من ذكاء أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ ما رواه الحسن ـ رضي الله عنه ما قال: لما خرج رسول الله عنها وأبوبكر من الغار لم يستقبلهما أحد يعرف أبابكر إلا قال له: من هذا الذي معك يا أبابكر؟ فيقول: دليل يدلُّني على الطريق، وصدق والله أبوبكر.

\* \* \*

## رقاع البرُ ورقاع الشكر…

\* كان الفضل بن يحيى البرمكي يرسل إلى القاسم البصري مع جوائزه رقاعاً مختومة فيرد هذا برقاع مفتوحة ، فلما سأله الفضل في ذلك أجاب قائلاً: إن رقاعك تشتمل على برَّ، ورقاعي تشتمل على شكر ، فأنت تكتم برك وأنا أنشر شكري فكل منا قام بما وجب عليه .

\* \* \*

### هذه دنانيرك وقد طلقت المرأة عليك...

\* روي عن المنصور أنه جلس في إحدى قباب مدينته فرأى رجلاً ملهوفاً مهموماً يجول في الطرقات فأرسل من أتاه به، فسأله عن حاله فأخبره

الرجل أنه خرج في تجارة فجمع مالاً وأنه رجع بالمال إلى منزله، فدفعه إلى أهله فذكرت امرأته أن المال سرق من بيتها، ولم تر نقباً ولا تسليقاً، فقال له المنصور: منذ كم تزوجتها؟ قال: منذ سنة. قال: أفبكراً تزوجتها؟ قال: لا. قال: فلها ولد من سواك؟ قال: لا، قال: فشابة هي أم مسنة؟ قال: بل حديثة، فدعاله المنصور بقارورة طيب كان يتخذه له حاد الرائحة غريب النوع فدفعها إليه وقال له: تطيب من هذا الطيب فإنه يذهب همك، فلما خرج الرجل من عند المنصور قال المنصور لأربعة من ثقاته: ليقعد على كل باب من أبواب المدينة واحد منكم فمن مر بكم فشممتم منه رائحة هذا الطيب فليأتني به، وخرج الرجل بالطيب فدفعه إلى امرأته وقال لها: وهبه لي أمير المؤمنين فلما شمته بعثت به إلى الرجل الذّي كانت تحبه وقد كانت دفعت المال إليه. فقالت له: تطيب من هذا الطيب فإن أمير المؤمنين وهبه لزوجي، فتطيب منه الرجل ومر مجتازاً ببعض أبواب المدينة فشم الموكل بالياب رائحة الطيب منه فأخذه فأتى به المنصور فقال له المنصور: من أين استفدت هذا الطيب فإن رائحته غريبة معجبة ، وقال: اشتريته. قال: أخبرنا ممن اشتريته فتلجلج الرجل وخلط كلامه فدعا المنصور صاحب شرطته فقال له: خذ هذا الرجل إليك فإن أحضر كذا وكذا من الدنانير فخلُّه يذهب حيث يشاء وإن امتنع فاضربه ألف سوط من غير مؤامرة، فلما خرج من عنده دعا صاحب شرطته فقال: هوَّل عليه وجرده ولا تقومنَّ بضربه حتى تؤامرني فخرج صاحب شرطته فلما جرده وسجنه أذعن برد الدنانير وأحضرها بهيئتها فأعلم المنصور بذلك فدعا صاحب الدنانير فقال له: رأيتك إن رددت عليك الدنانير بهيئتها أتحكمِّني في امرأتك. قال: نعم قال: فهذه دنانيرك وقد طلقت المرأة عليك وخبره خبرها.

### هجر القرآن...

### هجر القرآن أنواع:

أحدها: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه.

الثاني: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحُصّل العلم.

الثالث: هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه.

الرابع: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها في طلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به . . وكل هذا داخل في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبَ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٠].

وكذلك الحرج الذي في الصدور منه، فإنه تارة يكون حرجاً من إنزاله وكونه حقاً من عند الله، وتارة يكون من جهة المتكلم به أو كونه مخلوقاً من بعض مخلوقاته.

اللهم غيره إن تكلم به، وتارة يكون من جهة كفايته وعدمها وأنه لا يكفي العباد، بل هم محتاجون معه إلى المعقولات أو الآراء أو السياسات، وتارة يكون من جهة دلالته وما أريد به حقائقه المفهومة منه عن الخطاب، وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق وإن كانت مرارة، فهي ثابتة في نفس الأمر أو أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة. . فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن، وهم يعلمون ذلك من نفوسهم ويجدونه في صدورهم . ولا تجد مبتدعاً قط إلا وفي قلبه خرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته، فتدبر هذا المعنى ثم ارض لنفسك بما تشاء (۱).

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) كتاب الفوائد ص ۱۱۲.

## هدي الرسول في علاج المصيبة...

\* قال الله تعالى: ﴿ وَبَشِرِ الصَّابِرِينَ ( ٥٠٠ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَه وَإِنَّا اللَّه وَإِنَّا اللَّه وَإِنَّا اللَّه وَإِنَّا اللَّه وَإِنَّا اللَّه وَإِنَّا اللَّه وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ( ١٠٥٠ ) ﴾ إلَيْه رَاجِعُونَ ( ١٥٥٠ ) وَلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ( ١٥٥٠ ) ﴾ [اللقرة: ١٥٥٠ ] .

ومن هذا نجد أن علاج المصيبة تضمّن أصلين إذا تحقق بهما المرء تسلى عن مصيته:

أحدهما: أن العبد وماله ملك لله ، جعله عنده عارية .

الثاني: أن المرجع إلى الله، ولا بد أن يخلف الدنيا، فإذا كانت هذه البداية والنهاية، ففكره فيهما من أعظم علاج هذا الداء..

ومنه أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه.

ومنه أن ربه أبقى له المثل أو أفضل، وادخر له إن صبر ما هو أفضل من المصيبة بأضعاف، وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي.

ومنه إطفاؤها ببرد التأسي، فلينظر عن يمينه وعن شماله، وأن سرور الدنيا أحلام، إن أضحكت قليلاً، أبكت كثيراً.

ومنه أن يعلم أن الجزع لا يرد، بل يضاعف.

ومنه أن يعلم أن حظه منها ما يحدثه عندها، فمن رضي فله الرضى، ومن سخط فله السخط.

ومنه أنه يروّج قلبه برجاء الخلف.

ومنه العلم بأن المبتلي أحكم الحاكمين، وأرحم الراحمين، وأنه لم يبتله ليهلكه، بل ليمتحن إيمانه، وليسمع تضرعه، وليراه طريحاً ببابه.

ومنه أن يعلم أن مرارة الدنيا حلاوة الآخر ، والعكس كذلك(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كتاب مختصر زاد المعاد ص ٢٤٠ .

### فائدة طبية…

\* قال بعض الملوك لطبيبه:

لعلك لا تبقى لي: فصف لي صفة آخذها عنك: فقال: لا تنكح إلا شابة، ولا تأكل من اللحم إلا فتياً، ولا تشرب الدواء إلا من علة، ولا تأكل الفاكهة إلا في نضجها، وأجد مضغ الطعام، وإذا أكلت نهاراً فلا بأس أن تنام وإذا أكلت ليلاً فلا تنم حتى تمشي ولو خمسين خطوة ولا تأكل حتى تجوع. ولا تتكارهن على الجماع ولا تحبس البول وخذ من الحمام قبل أن يأخذ منك ولا تأكل طعاماً وفي معدتك طعام وإياك أن تأكل ما تعجز أسنانك عن مضغه فتعجز معدتك عن هضمه وعليك من كل أسبوع أن تنقي جسمك. وعليك بدخول الحمام فإنه يخرج من الأطباق ما لا تصل الأدوية إلى إخراجه.

\*\*\*

# وقال الحارث بن كلدة طبيب العرب:

من سره البقاء ـ فليباكر الغداء وليعجل العشاء ويخفف الرداء، وليقل غشبان النساء .

\*\*\*

أربعــة...

\* أربعة تجلب الرزق: قيام الليل، وكثرة الاستغفار بالأسحار، وتعاهد الصدقة، والذكر أول النهار وآخره.

\* أربعة تزيد في ماء الوجه بهجة: المروءة والوفاء، والكرم، والتقوى.

\* أربعة تقوي البصر: الجلوس أمام الكعبة، والكحل عند النوم، والنظر إلى الخضرة وتنظيف المجلس.

- \* أربعة تزيد في العقل: ترك الفضول من الكلام، السواك، ومجالس الصالحين ومجالسة العلماء.
  - \* أربعة تهدم الدين: الهم ، والحزن، والجوع، والسهر.
  - \* أربعة تمنع الرزق: نوم الصباح، وقلة الصلاح والكسل، والخيانة.
- \* أربعة أشياء تمرض الجسم: الكلام الكثير، والنوم الكثير، والأكل الكثير، والجماع الكثير(١).

\* \* \*

# حكَمُ متفرِقة…

- \* إياك والغفلة عمن جعل لحياتك أجلاً ولا يامك وأنفاسك أمداً ومَن يُغنيك عن كل ما سواه ولا بدلك منه.
  - \* لا تدخل محبة الله في قلب فيه الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الخياط.
- \* إذا أحب الله عبداً اصطنعه لنفسه واجتباه لمحبته واستخلصه لعبادته ،
   فشغل همه به ولسانه بذكره وجوارحه بخدمته .
  - \* الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب يُروِّح عنه وهج الدنيا.
    - \* خراب القلب من الأمن والغفلة وعمارته من الخشية والذكر.

للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لها: ثلاثة سافلة وثلاثة عالية، فالسافلة: دنيا تتزين له. ونفس تحدثه، وعدو يوسوس له، فهذه مواطن الأرواح السافلة التي لا تزال تجول فيها.

والثلاثة العالية: علم يتبين له، وعقل يرشده، وإله يعبده. . والقلوب جوالة في هذه المواطن.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) من كتاب الطب النبوى ص ٢٧٦.

\* الدنيا كامرأة بغي لا تشبت مع زوج واحد إنما تخطب الأزواج ليستحسنوا عليها. . فلا ترض بالدياثة .

مسيسزت بين جسمسالهسا وفسعسالهسا

ف\_إذا الملاح\_ة بالقـــباحــة لا تفي

حلفت لنا الا تخرون عربه ودنا

فكأنه الاتفي

#### اختيار الجليس...

\* قال ﷺ: «لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقى»(١).

قال الخطابي في شرحه لهذا الحديث في كتاب العزلة: «معناه لا تدع إلى مؤاكلتك إلا الأتقياء، لأن المؤاكلة توجب الألفة وتجمع بين القلوب، فتوخ أن يكون خلطاؤك وذوو الاختصاص بك أهل التقوى».

#### \*\*\*

#### الإخوان...

\* قال عمر بن الخطاب: لا تتكلم فيما لا يعنيك، اعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله عز وجل ويطيعه، ولا تمش مع الفاجر فيعلمك فجوره، ولا تطلعه على سرك، ولا تشاور في أمرك إلا الذين يخشون الله سبحانه وتعالى ..

وقال أيضاً: ما أعطي عبد بعد الإسلام خيراً من أخ صالح.

\* وقال على بن أبي طالب: عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة، ألا تسمع إلى قول أهل النار: ﴿ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ ١٠٠ ولا صَدِيقٍ حَمِيمِ ١٠٠ ﴾ [الشعراء: ١٠١].

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والترمذي وأبوداود.

وقال الغزالي في (الإحياء): قال عيسىٰ ابن مريم ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «جالسوا من تذكركم الله رؤيته ومن يزيد في عملكم كلامه، ومن يرغبكم في الآخرة عمله».

\* وقال مالك بن دينار: إنك إن تنقل الأحجار مع الأبرار خير لك من أن تأكل الخبيص (١) مع الفجار. وأنشد:

وصاحب خيرار الناس تنج ميسلما

وصاحب شرار الناس يوماً فستندمسا

\* \* \*

## من جمع ست خصال...

\* من جمع ست خصال لم يدع للجنة مطلباً ولا عن النار مهرباً: من عرف ربه فأطاعه، وعرف شيطانه فعصاه، وعرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فاتّقاه، وعرف الدنيا فرفضها، وعرف الآخرة فطلبها.

\* \* \*

# أشهد أنَّك بالإ صلاح أحقُّ من أهل الكوفة...

\*كان بالكوفة رجل يقال له مصلح. فبلغه أن بالبصرة رجلاً من المصلحين مقدماً في شأنه، فسار الكوفي إلى البصرة، فلما قدم عليه قال له: من أنت؟ قال: أنا مصلح جئتك من الكوفة لما بلغني خبرك، فرحب به وأدخله موضعه، وخرج يشتري له ما يأكل، فأتى جباناً فقال له: أعندك جبن؟ قال: عندي جبن كأنه سمن! فقال في نفسه: لم لا أشترى سمناً حين هو يضرب به المثل؟! فذهب إلى من يبيع السمن فقال له: أعندك سمن؟ فقال: عندي سمن كأنه زيت! فقال في نفسه: لم لا أشتري زيتاً حين فقال: عندي سمن كأنه زيت! فقال في نفسه: لم لا أشتري زيتاً حين

(١) نوع من الحلويٰ .

هو يضرب به المثل؟! فذهب إلى زيات وقال: أعندك زيت؟ قال: عندي زيت صاف كأنه الماء! فقال في نفسه: لم لا آخذ ماء حين هو يضرب به المثل؟! فرجع إلي بيته، وأخذ صحفة وملأها ماء، وقدمها للضيف مع كسيرات يابسة، وعرفه كيف جرئ له، فقال الكوفي: أنا أشهد أنك بالإصلاح أحق من أهل الكوفة!!

\* \* \*

### حججت قبل أن نحفر زمزم...

\* شهد رجل عند بعض القضاة ضد رجل. فقال المشهود عليه للقاضي: كيف تقبل شهادته ومعه عشرون ألف دينار ولم يؤد فريضه الحج؟ فقال: بل حججت قال المشهود عليه: أسأله أيهما القاضي عن زمزم. فقال: الرجل: حججت قبل أن تحفر لم أرها.

\* \* \*

## أحوال الناس في الصلاة…

\* ذكر ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابه (الوابل الصيب من الكلم الطيب) أن الناس في الصلاة على مراتب خمسة:

إحداها: مرتبة الظالم لنفسه المفرط وهو الذي نقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها.

الثاني: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوءها لكن قد ضيع مجاهدة نفسه بالوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار.

الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار فهو مشغول في مجاهدة عدوه لئلا يسرق من صلاته فهو في صلاة وجهاد.

الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق

قلبه مراعاة حدودها لئلا يضيع منها شيء بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي.

الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه ـ سبحانه وتعالى ـ ناظراً بقلبه إليه مراقباً له ممتلئاً من محبته وتعظيمه كأنه يراه ويشاهده فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض.

فالقسم الأول معاقب، والثاني محاسب، الثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب من ربه لأن له نصيباً ممن جعلت قرة عينه في الصلاة فاستراح بها كما كان رسول الله على يقول: «ارحنا يا بلال بالصلاة». ويقول: «جعلت قرة عيني في الصلاة ومن قرت عينه بالصلاة قرت عينه بالله، ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات». وقال بعض العلماء: يحتاج المصلي إلى أربع خصال حتى ترفع صلاته: حضور قلب، وشهود عقل، وخضوع أركان، وخشوع جوارح. فمن صلى بلا حضور قلب فهو مصل لاه، ومن صلى بلا شهود عقل فهو مصل ساه، ومن صلى بلا خضوع أركان فهو مصل جاف، ومن صلى بلا خشوع الجوارح فهو مصل خاطيء، ومن صلى بهذه الأركان فهو مصل واف.

#### \* \* \*

# حب الوطن…!!

\* شكت امرأة زوجها واتهمته بأنه لا يوفر لبيتها الزاد فلامه الناس على ذلك، فقال لهم: سلوها أليس في الدار فأر ملازم، فعلام يلزم الفأر الدار إذا لم يكن فيها طعام؟

فأجابت المرأة: والله، ما أقام الفأر في دارك إلا لحب الوطن.

شعر . . .

\* قال الشاعر:

إذا شيئت أن تحسيسا سليسمساً من الأذى

وذنبك مسلغسف وروعسرضك صين

لسانك لا تذكر به عسورة امرىء

فكلك عسرورات وللناس السسن

وقال الآخر:

دقـــات قبلب المرء قــائلة لـه

إن الحسسيسساني وثوان

فارفع لنفسسك بعدد مروتك ذكرها

فـــالـذكــــر للإنســـان عــــمـــر ثان

قل له صدقت…

\* جاء بعض الثقلاء إلى الجاحظ وقال له: سمعت أن لك ألف جواب مسكت فعلمني منها. فقال له الجاحظ: لك ما تريد. فقال له الثقيل: إذا قال لي رجل: يا ثقيل الدم ويا خفيف العقل فبماذا أجبيبه؟ فقال له الجاحظ: قل له صدقت.

\* \* \*

### القرآن الكريم…

\* القرآن حبل الله الممدود وعهده المعهود، وظله العميم، وصراطه المستقيم، وحجته الكبرئ، ومحجته الوسطئ. وهو الواضح سبيله الراشد دليله الذي من استضاء بمصابيحه أبصر ونجا. به يعلم الجاهل، ويعمل العامل، ويتنبه الساهى، ويتذكر اللاهى، بشير الثواب ونذير العقاب،

وشفاء الصدور وجلاء الأمور. ومن فضائله أنه يقرأ دائماً ويكتب ويملى ولا يُملُّ.

\* \* \*

# رجال تُضرب بهم الأ مثال:

- \* قس بن ساعدة: يضرب به المثل في البلاغة والخطابة فيقال (أبلغ من قس).
  - \* لقمان: يضرب به المثل في الحكمة فيقال: (أحكم من لقمان).
- \* المُعيدي : يضرب به المثل في القبح فيقال: (تسمع بالمعيدي خير من أن تراه).
- \* عرقوب: يضرب به المثل في خلف المواعيد فيقال: (مواعيد عرقوب).
- \* حُنين: يضرب به المثل في الرجوع بالخيبة فيقال: (رجع بخفي حنين).
- \* الشنفرى: يضرب به المثل في سرعة العدو. . فيقال: (أعدى من الشنفرى).
  - \* أشعب: يضرب به المثل في الطمع فيقال: (أطمع من أشعب).
  - \* السموأل: يضرب به المثل في الوفاء فيقال: (أوفي من السموأل).
- \* سنَّمار: يضرب به المثل في مقابلة الإحسان بالإساءة فيقال: (جزاء سنمار).
- \* زرقاء اليمامة: يضرب بها المثل في قوة البصر فيقال: (أبصر من زرقاء البمامة).
- \* الأحنف بن قيس: يضرب به المثل في الحلم فيقال: (أحلم من

#### الأحنف).

- \* الكُسَعيُّ: يضرب به المثل في الندم فيقال: (أندم من الكسعي).
  - \* هبنَّقة: يضرب به المثل في الحمق فيقال: (أحمق من هبنقة).
- \* حاتم الطائي: يضرب به المثل في الجود والكرم فيقال: (أجود من حاتم).

\* سحبان وائل: يضرب به المثل في الفصاحة فيقال: (أفصح من سحبان وائل).

#### \* \* \*

### السَفر . . .

\* تتوقف مشروعية السفر على الغرض منه، وأغراض السفر تعود إلى نوعين: سفر طلب، وسفر هرب.

فالمقصود من سفر الطلب: السفر لأجل تحصيل غرض معين، وطلباً له. والمقصود من سفر الهرب: السفر فراراً من شيء معين.

ولكل منهما خمسة أقسام بحسب الأحكام الشرعية: (واجب مستحب ـ جائز ِ ـ مكروه ـ محرم) وتفصيلها كما يلي :

## أولاً: سفر الطلب:

i. الواجب: كالخروج إلى الجهاد الواجب، وحج الفريضة عند القدرة، والسفر لطلب العلم عند تعين على شخص معين، وطلب الرزق الحلال إن تعذر بأرض، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك السفر لصلة الرحم المقطوعة، وغير ذلك.

- ب الستحب: كالسفر لطلب العلم غير المتعين، وزيارة الإخوان، وسفر الاعتبار، وغيرذلك.
- ج المباح: كالسفر للتنزه والترويح عن النفس، إذا كان في مباح غير

محرم، والتجارة، وطلب الرزق من غير إسراف ولا طغيان.

د المكروه: كالسفر لأجل الاستكثار من المال، وغير ذلك من الأشياء غير المفيدة للإنسان كالتفرج على مباريات كرة أو غيرها، إذا كانت في بلاد المسلمين.

هـ المحرم: وهو السفر لأجل غرض محرم، كالسفر إلى بلاد الكفر لمشاهدة مباريات الكرة، أو السفر إلى بلاد تنتشر فيها المعاصي والفواحش بغرض إتيانها بعيداً عن أعين الرقباء، أو السفر إلى بلاد فيها أضرحة ونحوها بغرض زيارتها على الرغم من النهي الوارد في ذلك.

#### ثانياً: سفر الهرب:

وهو خمسة أقسام كذلك:

أ الواجب: كالسفر من دار الكفر إلى دار السلام، ومن أرض سادت فيها البدعة إلى ارض تعم فيها السنة .

ب - المستحب: كالسفر من أرض فيها بعض البدع إلى أرض ليس فيها بدع .

ج. المباح: كالسفر من أرض وخمة قد أثر جوها على صحة الإنسان إلى أرض يغلب على ظنه الاستشفاء فيها، كما أذن النبي ﷺ لوفد من عكل وعرينة بالخروج من المدينة التي استوخموها إلى البادية.

د. المكروه: و ذلك كالسفر من بلاد ظهر فيها الطاعون مثلاً ، وذلك عند من يقول إن نهى النبي عَلَيْ عن ذلك لكراهة .

هـ المحرم: كالسفر هرباً من الجهاد المتعين، أو للفرار من وظيفة تعين عليه القيام بها كقضاء البلد، أو نحو ذلك.

وهكذا يتضح أن حكم السفر يتوقف على معرفة الغرض منه، وفي الحديث: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوى».

# من أداب الحسن البصرس(١٠)...

\* كان يقول: المرض زكاة البدن، كما أن الصدقة زكاة المال، فكل جسم لا يشتكي كمثل مالي لا يزكي.

\* وكان يقول: لولا الصالحون لهلكت الأمة. ولولا العلماء لكان الناس كالبهائم. ولولا الحمقى لخربت كالبهائم. ولولا الحمقى لخربت الدنيا. ولولا الريح لأنتن ما بين السماء والأرض.

\* وكان يقول إذا مرت به جنازة: اغدُ فإنا رائحون، أو روحوا فإنا غادون.

\* وكان يقول: تفكر ساعة خير من قيام ليلة . وكان يقول: إن كان في الجماعة فضل، فإن في العزلة السلامة .

\* \* \*

## ذكاء أبي حنيفة...

\*عن يحيى بن جعفر قال: سمعت أبا حنيفة يقول: احتجت إلى ماء بالبادية، فجاءني أعرابي ومعه قربة من ماء فأبى أن يبيعنيها إلا بخمسة دراهم، فدفعت إليه خمسة دراهم وقبضت القربة، ثم قلت يا أعرابي، ما رأيك في السويق؟ فقال: هات. فأعطيته سويقاً ملتوتاً بالزيت، فجعل يأكل حتى أمتلأ، ثم عطش، فقال: شربة فقلت: بخمسة دراهم، فلم أنقصه من خمسة دراهم على قدح من ماء، فاسترددت الخمسة وبقي معي الماء.

\* \* \*

## الغيرة القاتلة…

\* قال محمد بن عبدوس في كتاب (الوزراء): إن إبراهيم بن العباس العباس من أداب الشيخ حسن البصري - رحمه الله - للإمام جمال الدين أبي الفرج الجوزي - تحقيق سليمان الحرش.

# الصولى، قال:

كنت أكتب لأحمد بن أبي خالد ، فدخلت عليه يوماً ، فرأيته مطرقاً ، مفكراً ، مغموماً ، فسألته عن الخبر .

فأخرج إلي ً رقعة ، فإذا فيها أن حظية من أعز جواريه عنده ، يخالف إليها وتوطىء فراشه غيره ، ويستشهد في الرقعة ، بخادمين كانا ثقتين عنده .

وقال لي: دعوت الخادمين، فسألتهما عن ذلك، فأنكرا، فتهددتهما، فأقاما على الإنكار، فضربتهما، وأحضرت لهما آلة العذاب، فاعترفا بكل ما في الرقعة على الجارية، وإني لم أذق أمس ولا اليوم طعاماً، وقد هممت بقتل الجارية.

فوجدت بين يديه مصحفاً، ففتحت لأتفاء ل بما يخرج فيه، (فكان أول ما وقعت عيني عليه): ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا... ﴾ [الحجرات: ٦]، فشككت في صحة الحديث، وأريته ما خرج به الفأل.

وقلت: دعني أتلطف في كشف هذا.

قال: افعل.

فخلوت بالخادمين منفردين، ورفقت بأحدهما، فقال: النار ولا العار، وذكر أن امرأة ابن أبي خالد، أعطته ألف دينار، وسألته الشهادة على الجارية، وأحضر لي الكيس مختوماً بخاتم المرأة، وأمرَتُهُ أن لا يذكر شيئاً إلا بعد أن يوقع به المكروه، ليكون أثبت للخبر، ودعوت الآخر، فاعترف بمثل ذلك أيضاً.

فبادرت إلى أحمد بالبشارة، فما وصلت إليه، حتى جاءته رقعة (المرأة) الحرة، تعلمه أن الرقعة الأولى كانت من فعلها، غيرة عليه من الجارية، وأن جميع ما فيها باطل، وأنها حملت الخادمين على ذلك، وأنها تائبة إلى الله

ـ تعالى ـ من هذا الفعل وأمثاله.

فجاءت براءة الجارية ، من كل وجه ، فسر بذلك ، وزال عنه ما كان فيه ، وأحسن إلى الجارية .

\* \* \*

# يا من بيده مفاتيح الفرج...

\* عن أبي عبدالرحمن الطائي، قال: أخبرنا أبو سعد البقال، قال: كنت محبوساً في ديماس الحجاج، ومعنا إبراهيم التيمي، فبات في السجن، فأتى رجل، فقال له: يا أبا إسحاق، في أي شيء حبست؟

فقال: جاء العريف، فتبرأ مني، وقال: إن هذا كثير الصوم والصلاة، وإخال أنه يرى رأي الخوارج.

فإنا لنتحدث مع مغيب الشمس، ومعنا إبراهيم التيمي، إذ دخل علينا رجل السجن، فقلنا: يا عبدالله، ما قصتك، وأمرك؟

فقال: لا أدري، ولكني أخذت في رأي الخوارج؟ ووالله، إنه لرأي ما رأيته قط، ولا أحببته، ولا أحببت أهله، يا هؤلاء، ادعوالي بوضوء فدعونا له به، ثم قام فصلى أربع ركعات، ثم قال: اللهم إنك تعلم، أني كنت على إساءتي وظلمي، وإسرافي على نفسي، لم أجعل لك ولداً، ولا شريكاً، ولا ندّاً، ولا كفؤاً، فإن تعذّب فعدل، وإن تعف، فإنك أنت العزيز الحكيم، اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل، ولا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين، أن تجعل لي في ساعتي هذه فرجاً ومخرجاً مما أنا فيه، من حيث أرجو، ومن حيث لا أرجو، وخذ لي بقلب عبدك الحجاج، وسمعه، وبصره، ويده، ورجله، حتى تخرجني في ساعتى هذه، فإن قلبه، وناصيته، بيدك، يا رب، يا رب.

قال: وأكثر، فوالذي لا إله غيره، ما انقطع دعاؤه، حتى ضرب باب السجن (وقيل) أين فلان؟

فقام صاحبنا، فقال: يا هؤلاء، إن تكن العافية، فوالله، لا أدع الدعاء لكم، وإن تكن الأخرى، فجمع الله بيننا وبينكم، في مستقر رحمته.

قال: فبلغنا من الغد، أنه حلّى سبيله.

\* \* \*

## يا عزيزيا حميد، يا ذا العرش المجيد...

\* قال أبوبلج الفزاري:

أتى الحجاج بن يوسف، برجل كان جعل على نفسه، إن ظفر به، أن يقتله، قال: فلما دخل عليه، تكلم بكلام، فخلى سبيله.

فقيل له: أي شيء قلت؟

فقال: قلت: يا عزيز، يا حميد، يا ذا العرش المجيد، اصرف عني ما أطيق، واكفنى شرّ كلّ جبار عنيد.

\* \* \*

## الذي كفاك الأمس يكفيك غدك...

عن علي بن أبي الطيب، قال: حدثنا ابن الجراح، قال: حدثنا ابن أبي الدنيا: حدثني الحسين بن عبدالرحمن قال:

بلغني أن بعض الملوك، نفى وزيراً له، لموجدة وجدها عليه، فاغتمّ لذلك غمّاً شديداً، فبينا هو يسير، إذا أنشده رجلُ هذين البيتين:

احسسن الظن بربك عسسودك

ك\_\_\_ان بالأمس س\_يكفيك غـــدك

فسرّي عن الوزير، وأمر له بعشرة آلاف درهم.

\* \* \*

## لا تياس كأن قد فرح الله...

\* عن محمد بن أبى رجاء، مول بنى هاشم قال:

أصابني هم شديد، لأمر كنت فيه، فرفعت مقعداً لي، كنت جالساً عليه، فإذا برقعة مكتوبة (فنظرت فيها، فإذا فيها مكتوب):

# يا صـــاحب الهم إن الهم منقطع

لا تياسن كان قسد فسرج الله

قال: فذهب عني ما كنت فيه من الغم، ولم ألبث أن فرج الله عني، فلله الحمد والشكر.

\* \* \*

# الغلط الذي لا يُتلافى...

\* يروى أن رجلين أتي بهما إلى بعض الولاة، وقد ثبت على أحدهما الزندقة، وعلى الآخر شرب الخمر، فسلم الوالي الرجلين إلى بعض أصحابه، وقال له: اضرب عنق هذا، وأومى إلى الزنديق، وحُدّ هذا، وأومى إلى النديق، وحُدّ هذا، وأومى إلى الشارب.

قال: خذهما.

فلما ذهب بهما ليخرجا، قال شارب الخمر: أيها الأمير، سلمني إلى غير هذا ليحدني، فلست آمن أن يغلط فيضرب عنقي، ويحد صاحبي، والغلط في هذا لايتلافي.

فضحك منه الأمير: وخلى سبيله، وضرب رقبة الزنديق.

# لقاء بين الجُدَ الروميَ النّصرانيُ والحفيد العربيَ المسلم...

\* روى ابن دريد، عن أبي حاتم، عن أبي معمر، عن رجل من أهل
 الكوفة، قال:

كنا مع مسلمة بن عبدالملك، ببلاد الروم، فسبا سباياً كثيرة، وأقام ببعض المنازل، فعرض السبي على السيف، فقتل خلقاً، حتى عرض عليه شيخ كبير ضعيف، فأمر بقتله.

فقال له: ما حاجتك إلى قتل شيخ مثلى؟ إن تركتني حياً، جئتك بأسيرين من المسلمين شابين.

قال له: ومن لي بذلك؟

قال: إنى إذا وعدت وفيت.

قال: لست أثق بك.

فقال له: دعني حتى أطوف في عسكرك، لعلي أعرف من يتكفل بي إلى أن أمضى وأعود أجيء بالأسيرين.

فوكل به من يطوف به، وأمره بالاحتفاظ به، فمازال الشيخ يطوف، ويتصفح الوجوه، حتى مر بفتي من بني كلاب، قائماً يحس فرسه.

فقال له: يا فتي اضمني للأمير، وقص عليه قصته.

فقال: أفعل، وجاء الفتى إلى مسلمة، فضمنه، فأطلقه مسلمة.

فلما مضين، قال للفتين: أتعرفه؟

قال: لا، والله.

قال: فلم ضمنته؟

قال: رأيته يتصفح الوجوه، فاختارني من بينهم، فكرهت أن أخلف ظنه في .

فلما كان من الغد، عاد الشيخ، ومع أسيران شابان من المسلمين، فسلمهما إلى مسلمة، وقال: إن رأى الأمير أن يأذن لهذا الفتى أن يصير معى إلى حصنى لأكافئه على فعله.

فقال مسلمة الفتى الكلابي: إن شئت فامض معه.

فلما صار إلى حصنه، قال له: يا فتى، تعلم ـ والله ـ أنك ابنى؟

قال له: وكيف أكون ابنك، وأنا رجل من العرب مسلم، وأنت رجل من الروم نصراني.

فقال له: أخبرني عن أمك، ما هي؟

قال: رومية.

قال: فإنى أصفها لك، فبالله إن صدقت، إلا صدّقتني.

قال: أفعل.

فأقبل الرومي، يصف أم الفتي، ما خرم من صفتها شيئاً.

فقال له الفتى: هي كذلك، فكيف عرفت أنى ابنها؟

قال: بالشبه، وتعارف الأرواح، صدق الفراسة.

ثم أخرج إليه امرأة، فلما رآها الفتى لم يشك فيها أنها أمه، لتقارب الشبه، وخرجت معها عجوز كأنها هي، فأقبلتا تقبلان رأس الفتى، ويديه، وتترشفانه.

فقال له: هذه جدتك، وهذه خالتك.

ثم طلع من حصنه، فدعا بشباب في الصحراء، فأقبلوا فكلمهم بالرومية، فأقبلوا يقبلون رأس الفتى ويديه، فقال: هؤلاء أخوالك، وبنو خالاتك، وبنو عم والدتك.

ثم أخرج إليه حلياً كثيراً، وثياباً فاخرة، وقال: هذا لوالدتك عندنا منذ

سبيت، فخذه معك، وادفعه إليها، فإنها ستعرفه، ثم أعطاه لنفسه مالاً كثيراً، وثياباً وحلياً، وحمله على عدة دواب، ألحقه بعكسر مسلمة، وانصرف.

وأقبل الفتى قافلاً حتى دخل إلى منزله فأقبل يخرج الشيء بعد الشيء مما عرفه الشيخ أنه لأمه، وتراه أمه، فتبكى، فيقول لها: قد وهبته لك.

فلما كثر عليها، قالت له: يا بني، أسألك بالله، من أي بلد صارت إليكم هذه الثياب، وهل تصف لي أهل هذا الحصن الذي كان فيه هذا؟

فوصف لها الفتى صفة البلد والحصن، ووصف لها أمها وأختها، والرجال الذين راهم، وهي تبكي وتقلق.

فقال لها: ما يبكيك؟

فقالت: الشيخ والله والدي، والعجوز أمى، وتلك أختى.

فقص عليه الخبر، وأخرج بقية ما كان أنفذه معه أبوها إليها، فدفعه إليها.

#### \* \* \*

### قد ينتفع الإنسان في نكبته بالرجل الصغير…

\* عن علي بن هشام، قال: سمعت حامد بن العباس، يقول: ربما انتفع الإنسان في نكبته بالرجل الصغير، أكثر من منفعته بالكبير، فمن ذلك: أن إسماعيل بن بلبل، لما حبسني، جعلني في يد بواب كان يخدمه قديماً.

قال: وكان رجلاً حراً، فأحسنت إليه، وبررته، وكنت اعتمد على عناية أبي العباس بن الفرات بي، وكان ذلك البواب، لقديم خدمته لإسماعيل، يدخل إلى مجالسه الخاصة، ويقف بين يديه، ولا ينكر عليه ذلك، لسالف خدمته.

فصار إلي في بعض الليالي، فقال: قد حرد الوزير على ابن الفرات بسببك، وقال له: ما يكسر المال على حامد غيرك، ولا بد من الجد في مطالبته بباقي مصادرته، وسيدعوك الوزير في غد إلى حضرته ويهددك.

فشغل ذلك قلبي، فقلت له: هل عندك من رأى؟

قال: نعم، نكتب رقعة إلى رجل من معامليك تعرف شحه وضيق نفسه، تلتمس منه لعيالك ألف درهم، يقرضك إياها، وتلتمس منه أن يجيبك على ظهر رقعتك، لترجع إليك فإنه لشحه، يردك بعذر، وتحتفظ بالرقعة، فإذا طالبك الوزير أخرجتها له على غير مواطأة، وقلت له: قد أفضت حالى إلى هذا، فلعل ذلك ينفعك.

قال: ففعلت ما قاله، وجاءني الجواب بالرد كما خمّنًا، فشددت الرقعة معي. فلما كان من الغد، أخرجني الوزير وطالبني، فأخرجت الرقعة، وأقرأته إياها، ورققته، وتكلمت بما أمكن، فاستحيا، وكان ذلك سبب خفة أمري، وزوال محنتي.

فلما تقلدت في أيام عبيدالله بن سليمان ما تقلدت، سألت عن البواب، فاجتذبته إلى خدمتي، وكنت أجري عليه خمسين ديناراً في كل شهر، وهو باق إلى الآن.

\* \* \*

### جاء الفرح من حيث لا يحتسب...

\* عن علي بن محمد بن سليمان بن عبدالله بن الحارث بن نوفل قال: حُدَّثت أن المعتصم أمر أن يبنى حبس في بستان موسى، كان القيم به مسرور مولى الرشيد.

قال: وكنت أرى أعلى هذا البناء من دجلة إذا ركبتها، إذ كان كالبئر

العظيمة، قد حفرت إلى الماء، أو قريب منه، ثم بني فيها بناء على هيئة المنارة، مجوف من باطنه، وهو من داخله مدرج قد حفر فيه، في مواضع من التدريج، مستراحات، وبني في كل مستراح شبيها بالبيت، يجلس فيه رجل واحد، كأنه على مقدار، يكون مكبوباً على وجهه، لا يمكنه أن يجلس فيه، ولا يمد رجليه، فلما قدم محمد، حبس في بيت في أسفل ذلك الحبس، فلما استقر فيه أصابه من الجهد لضيقه، وظلمته، ومن البرد أمر عظيم، لنداوة الموضع ورطوبته، فكاد أن يتلف من ساعته.

فتكلم بكلام دقيق سمعه من كان في أعالي البئر ممن وكل بالموضع، فقال: إن كان أمير المؤمنين يرئ قتلي، فالساعة أموت، وإن لم يكن يريد قتلى فقد أشفيت عليه.

فأخبر المعتصم بذلك، فقال: ما أريد قتله، وأمر بإخراجه.

فأخرج وقد زال عقله، وأغمي عليه، فطرح في الشمس، وطرحت عليه اللحف، وأمر بحبسه في بيت كان قد بني في البستان، فوقه غرفة، وكان في البيت خلاء إلى الغرفة التي فوقه، وفي الغرفة أيضاً خلاء آخر إلى سطحها، فلم يزل محبوساً فيه حتى تهيأ له الخروج في ليلة الفطر سنة تسع عشر ومائتين.

قال: فحدثني علي بن الحسين بن عمر بن علي بن الحسين، وهو ابن عم أبيه، قال: أصبحت يوم الفطر، وأنا أتهيأ للركوب إلى المصلى، فأنا أشد منطقتي في وسطي، وقد لبست ثيابي أبادر الركوب إلى المصلى. فما راعني إلا محمد بن القاسم، قد دخل إلى منزلي، فملأني رعباً وذعراً.

وقلت له: كيف تخلصت؟

فقال: أنا أدبر أمري في التخلص منذ حبست، ووصف لي الخلاء الذي

كان في البيت الذي حبس فيه إلى الغرفة التي فوقه، والخلاء الذي كان في الغرفة إلى سطحها.

قال: وأدخل معي يوم حبست، لبد، فكان وطائي وفراشي.

قال: وكنت أرئ بغرش، وهو قرية من قرئ خراسان، حبالاً تعمل من لبود، وتضفر كما يفعل بالسيور، فتجيء أحكم شيء، فسولت لي نفسي أن أعمل من اللبد الذي تحتي حبلاً، وكان على باب البيت، قوم موكلون بي يحفظونني لا يدخل علي أحد منهم، إنما يكلموني من خلف الباب ويناولوني من تحته ما أتقوت به.

فقلت لهم: إن أظفاري قد طالت جداً، وقد احتجت إلى مقراض، فجاءني رجل بمقراض أحد جانبيه منقوش كأنه مبرد.

وقلت لهم: إن في هذا البيت فاراً قد آذوني، ويقذرونني إذا قربوا مني، فاقطعوا لي جريدة من النخل أطردهم بها.

فقطعوالي من بعض نخل البستان، جريدة، فرموا بها إليّ، وكنت لا أزال أضرب بها في البيت، أريهم أني أطرد الفار، وأسمعهم صوتها أياماً، ثم قشرت الخوص عنها، وقطعتها على مقدار ما ظننت أنه يعترض في ذلك الخلاء إذا رميتُ بها، فضممت ما قطعته منها بعضه إلى بعض، وقصصت اللبد، وفتلت منه حبلاً، علي ما كنت أرى يعمل بغرش، ثم شددت ما قطعته من الجريدة في رأس الحبل، ثم رميت به في الكوة، وعالجته مراراً حتى اعترض فيها، ثم اعتمدت عليها وصعدت إلى الغرفة، ومن الغرفة إلى السطح، فقلت ذلك مراراً، في أيام كثيرة وتمكنت من الحركة لأني بردت، بجانب المقراض إحدي حلقتي القيد، ولم يمكنني أن أبرد الأخرى، فكنت إذا أردت الحركة، شددت القيد مع ساقى، وأتحرك، وقد صرت مطلقاً.

فلما كان في هذه الليلة وقد شغل الناس بالعيد وانصرف من كان على الباب من الموكلين، فلم أحس منهم أحداً إلا شيخاً واحداً كنت أسمع كلامه وحركته وأطلع فأراه.

فصعدت بين العشائين إلى الغرفة، ومن الغرفة إلى السطح، فأشرفت، فإذا المعتصم يفطر والناس بين يديه، والشموع تزهر، فرجعت.

فلما كان في جوف الليل صعدت والناس نيام، ونزلت إلى البستان، فإذا فيه قائد ومعه جماعة، فصاح بي بعضهم: من أنت؟

قلت: مديني من أصحاب الحمام، وكان في البستان منهم جماعة يشرفون على أمر الحمام.

فقال لي: إلى أين تخرج الساعة، اطرح نفسك حتى تصبح، وتفتح الأبواب، فطرحت نفسي بينهم، حتى فتح باب البستان في الغلس، وقد تحرك الناس. فصرت إلى دجلة لأعبر، فوجدت الشيخ الذي كان بقي من الموكلين بي يريد العبور، فنزلت لأعبر، فطلب مني الملاح قطعة، فقلت له: مامعي شيء، أنا رجل غريب ضعيف الحال.

فقال لي الشيخ: اعبر، فأنا أعطيه عنك، وأعطاه الشيخ عني قطعة، وعبرت حتى جئتك.

قال علي بن الحسين: فقلت له: والله، ما منزلي لك بموضع، فاخرج عنى من ساعتك، ولا تقم فيه لحظة، وركبت إلى المصلى.

فصار إلى منزل رجل يعرفه، فأخفاه.

\* \* \*

#### البلاغة نجاة…

أتي معن بن زائدة بأسرى، فعرضهم على السيف، فقال له بعضهم:

نحن أسراك أيها الأمير ونحن نحتاج إلى شيء من الطعام، فأمر لهم بذلك، فأتي بأنطاع، فبسطت، وأتى بالطعام، فقال لأصحابه امضوا في الأكل، ومعن ينظر إليهم، ويتعجب منهم، فلما فرغوا من أكلهم، قام غلام منهم وفيه فهم وبلاغة فقال: أيها الأمير، قد كنا قبل أسراك، ونحن الآن أضيافك، فانظر ماذا تصنع بأضيافك، فعفا عنهم، وخلى سبيلهم، فقال له بعض من حضر: ما ندري أيها الأمير، أي يوميك أشرف، يوم ظفرك، أو يوم عفوك(1).

\* \* \*

### المنصور مع العدل والفضل...

\* وأخرج الأصمعي، قال:

أتي المنصور برجل يعاقبه، فقال: يا أمير المؤمنين، الانتقام عدل، والتجاوز فضل، ونحن نعيذ أمير المؤمنين بالله أن يرضى لنفسه بأوكس النصيبين دون أن يبلغ أرفع الدرجتين.

فعفا عنه(٢).

\* \* \*

#### اللهم لطفك...

\* روى الخطيب البغدادي بسنده إلى أحمد بن سلمان النجاد، أحد المحدثين من السادة الحنابلة المتقدمين، وأحد الفقهاء الفقراء الشكرين - يرحمه الله تعالى - .

قال أحمد بن سلمان النجاد القطيعي: أضقت إضاقة شديدة، فمضيت

<sup>(</sup>١) المستجاد ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٦٥ .

إلى إبراهيم الحربي لأبثه ما أنا فيه، فقال لي: لا يضيق صدرك، فإن الله من وراء المعونة، وإني أضقت مرة حتى انتهى أمرى في الإضاقة إلى أن عدم عيالى قوتهم!

فقالت لي الزوجة: هب أني أنا وإياك نصبر، فكيف نصنع بهاتين الصبيتين؟ فإنهما لا تصبران على ما نصبر عليه، فهات شيئاً من كتبك حتى نبيعه أو نرهنه! ونتفرج به فضننت بذلك، وشحت نفسي بالكتب، وقلت لها: اقترضى لهما شيئاً وأنظريني بقية اليوم والليلة.

وكان لي بيت في دهليز داري فيه كتبي، فكنت أجلس فيه للنسخ والنظر، فلما كان في تلك الليلة إذا داقٌ يدقُ الباب، فقلت من هذا؟ فقال: رجلٌ من الجيران. فقلت: أدخل، فقال: أطفيء السراج حتى أدخل، فكببت على السراج شيئاً، وقلت: أدخل فدخل الدهليز فوضع فيه صرةً كبيرة، وقال لي: إنا أصلحنا لصبياننا طعاماً، فأحببنا أن يكون لك وللصبيان فيه نصيب، وهذا شيء آخر، فوضعه إلى جانب الصرة الكبيرة، وقال: تصرفه في حاجتك، وأنا لا أعرف الرجل وتركني انصرف.

فدعوت الزوجة وقلت لها: أسرجي السراج، فأسرجته وجاءت، وإذا الصرة منديل له قيمة، وفيه خمسون وسطاً، في كل وسط لون من طعام، وإلى جانب الصرة كيس فيه ألف دينار، فقلت للزوجه: أنبهي الصبيان حتى يأكلوا، ولما كان الغد قضينا ديناً كان علينا من ذلك المال.

وكان وقت مجيء الحاج من خراسان، فجلست على باب داري من غد تلك الليلة، إذا جمّال يقود جملين عليهما حملان ورقاً خراسانياً، وهو يسأل عن منزل إبراهيم الحربي، فانتهى إليّ، فقلت أنا إبراهيم الحربي، فحط الحملين، وقال: هذان الحملان أنفذهما لك رجل من أهل خراسان، فقلت: من هو؟ فقال: قد استحلفني أن لا أقول من هو، فأخذتهما منه، ودعوت الله لمرسلهما وللحامل(١٠).

\* \* \*

أنجاه اللَّه من النار…

\* عن شرحبيل بن مسلم أن الأسود بن قيس العنسي، الكذاب، لما ادَّعىٰ النبوة باليمن، بعث إلى أبى مسلم الخولاني، فلما جاءه قال:

أتشهد أنى رسول الله؟

قال أبو مسلم: ما أسمع.

قال الأسود: أتشهد أن محمداً رسول الله؟

قال: نعم.

فردد ذلك عليه.

فأمر بنار عظيمة فأجِّجت، فألقى فيها أبا مسلم، فلم تضره. فقيل للأسود: انفه عنك، وإلا أفسد عليك من تبعك.

فأمره بالرحيل، فأتى أبو مسلم المدينة وقد توفي رسول الله على الله على الله على الله عنه الله

فأناخ أبو مسلم راحلته بباب المسجد، فقام يصلي إلى سارية، فبصر به عمر، فقام إليه فقال:

من الرجل؟

فقال: من أهل اليمن.

قال عمر: فلعلك الذي حرقه الكذاب بالنار؟

قال أبو مسلم: ذلك عبدالله بن ثوب ـ يريد إبعاد السمعة عن نفسه ـ .

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد (٦/ ٣١)، وطبقات الحنابلة (١/ ٨٦).

قال عمر: نشدتك الله أنت هو؟

قال: اللهم نعم.

فاعتنقه ثم بكى، ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين أبي بكر فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمه محمد سلطيني ، من فعل به كما فعل بإبراهيم سلطيني، خليل الرحمن (١١).

\* \* \*

# ملّح وطرائف. . . .

\* قيل للنضر بن شميل: أي بيت قالته العرب أسخى؟ قال الذي يقول:

فلولم تكن في كفف غير روحه

الله ساد بها فليستق الله سائله

قيل: وأي بيت قالته العرب أبخل؟ فقال:

لو جـــعل الخـــردل في كـــفــه

ما سقطت من كفة خسردله!

\* \* \*

\* قال هاشم بن القاسم: سألت سالم بن قتيبة حاجة، فقضاها، ثم سألته أخرى، فانتهرني وقال: حاجتين على الريق؟ ثم دعا بالطعام. فلما تغدى قال: هات حاجتك، أما سمعت قول الصبيان:

إذا تغــــن وطابت نفـــسي في الحق غـــلام مـــنكي ولل غـــلام قـــد تغـــدى قـــبلي

\* كان ببغداد رجل يقال له: ابن الهفت، فمر يوماً على سائل واقف على الجسر وهو يقول: اللهم ارزق المسلمين حتى يعطوني، فقال له: تسأل

<sup>(</sup>١) بستان العارفين للنووي ص ٦٣.

# ربك الحوالة؟!

\* \* \*

\* قال شيخ لابن أبي سعيد: رأيت عبدالله بن المبارك يَعَضُّ يد خادم له، في قال شيخ لابن أبي سعيد: رأيت عبدالله بن المبارك يَعَضُ يد خادمك؟ قال: كم آمره أن لا يعد الدراهم على السؤال، أقول له: احث لهم حثواً!

\* عن الحسن بن عيسى بن ماسرجس قال: صحبت ابن المبارك من خراسان إلى بغداد، فما رأيته أكل وحده.

\* خرج الزهري يوماً من عند هشام بن عبدالملك فقال: ما رأيت كاليوم ولاسمعت به، كأربع كلمات تكلم بهن رجل آنفاً عند هشام بن عبدالملك. فقيل له: وما هن؟

قال: قال له رجل: يا أمير المؤمنين، احفظ عني أربع كلمات فيهن سلاح ملكك، واستقامة رعيتك قال: هاتهن. قال: لا تَعِدَنَّ عدة لا تثق من نفسك بإنجازها، ولا يغرنك المرتقى وإن كان سهلاً إذا كان المنحدر وعراً، واعلم أن للأعمال جزاء فاتق العواقب، وأن للأمور بغتات، فكن على حذر.

\* \* \*

يا بنُيّ...

# \* وعظ الخطاب بن المعلى المخزومي القرشي ابنه فقال:

يا بني، عليك بتقوى الله وطاعته، وتجنب محارمه باتباع سنته ومعالمه حتى تصح عيوبك، وتقر عينك، فإنها لا تخفى على الله خافية، إني قد وسمت لك وسماً، ووضعت لك رسماً، إن أنت حفظته ووعيته وعملت به ملأت أعين الملوك، وانقاد لك به الصعلوك، ولم تزل مرتجى مشرفاً

يحتاج إليك، ويرغب إلى ما في يديك، فأطع أباك، واقتصر على وصية أبيك، وفرغ لذلك ذهنك، واشغل به قلبك ولبك.

وإياك وهَذْرَ الكلام، وكثرة الضحك والمزاح، مهازلة الإخوان، فإن ذلك يُذهب البهاء، ويوقع الشحناء.

وعليك بالرزانة والتوقر، من غير كبر يوصف منك، ولا خُيلاء تحكىٰ عنك، والق صديقك وعدوك بوجه الرضي، وكف الأذى من غير ذلة ولاهيبة منهم.

وكن في جميع أمورك في أوسطها؛ فإن خير الأمور أوساطها، وقلل الكلام، وأفش السلام، وامش متمكنا قصداً، ولا تخط برجلك، ولا تسحب ذيلك، ولا تلو عنقك، ولا رداءك، ولا تنظر في عطفك، ولا تكثر الالتفات، ولا تقف على الجماعات، ولا تتخذ السوق مجلساً، ولا الحوانيت متحدثاً.

ولا تكثر المراء، ولا تنازع السفهاء، فإن تكلمت فاختصر، وإن مزحت فاقتصر، وإذا جلست فتربع، وتحفظ من تشبيك أصابعك وتفقيعها، والعبث بلحيتك وخاتمك، وذؤابة سيفك وتخليل أسنانك، وإدخال يديك في أنفك، وكثرة طرد الذباب عنك، وكثرة التثاؤب والتّمطّي، وأشباه ذلك ما يستخفه الناس منك، ويغتمزون به فيك.

وليكن مجلسك هادياً، وحديثك مقسوماً، واصغ إلى الكلام الحسن ممن حدثك، بغير إظهار عجب منك، ولامسألة إعادة، وغُضَّ عن الفكاهات من المضاحك والحكايات، ولا تحُدَّث عن إعجابك بولدك ولا جاريتك، ولا عن سيفك.

وإياك وأحاديث الرؤيا، فإنك إن أظهرت عجباً بشيء منها طمع فيها

السفهاء، فولدوالك الأحلام، واغتمزوا في عقلك، ولا تَصنَع تصنَع المرأة، ولا تَبَذَّل العبد، ولا تهلُب لحيتك ولا تبطنها، وتوق كثرة الحف، ونتف الشيب، وكثرة الكحل، والإسراف في الدهن، وليكن كحلك غباً.

ولا تلح في الحاجات، ولا تخشع في الطلبات، ولا تعلم أهلك وولدك . فضلاً غن غيرهم عدد مالك، فإنهم إن رأوه قليلاً هنت عليهم، وإن كان كثيراً لم تبلغ به رضاهم، وأخِفهم في غير عنف، ولِن لهم في غير ضعف، ولا تهازل أمتك.

وإذا خاصمت فتوقَّر، وتحفظ من جهلك، وتجنب عن عجلتك، وتفكر في حجتك، وأر الحاكم شيئاً من حلمك، ولا تكثر الإشارة بيدك، ولا تحفَّز على ركبتيك، وتوقّ حمرة الوجه، وعرق الجبين، وإن سفه عليك فاحلم، وإذا هدأ غضبك فتكلم، وأكرم عرضك، وألق الفضول عنك.

وإن قربك سلطان فكن منه على حد السنان، وإن استرسل إليك فلا تأمن من انقلابه عليك، وارفق به رفقك بالصبي، وكلمه بما يشتهي، ولا يحملنك ما ترئ من إلطافه إياك، وخاصته بك: أن تدخل بينه وبين أحد من ولده وأهله وحشمه، وإن كان لذلك منك مستمعاً، وللقول منك مطيعاً، فإن سقطة الداخل بين الملك وأهله صرعة لا تنهض، وزكة لا تقال و إذا وعدت فحقق، وإذا حدثت فاصدق، ولا تجهر بمنطقك كمنازع الأصم، ولا تخافت كتخافت الأخرس، وتخير محاسن القول بالحديث المقبول، وإذا حدثت بسماع فانسبه إلى أهله، وإياك الأحاديث العابرة المشنعة التي تنكرها القلوب، وتقف لها الجلود، وإياك ومضعًف الكلام مثل: نعم، ولا، ولا، ولا، وعجل، عجل، وما أشبه ذلك.

وإذا توضأت فأجد عرك كفيك، وليكن وضعك الحُرُض من الأشنان في فيك كفعلك بالسواك، ولا تنخَّع في الطست، وليكن طرحك الماء من فيك مترسلاً، ولا تمج فتنضح على أقرب جلسائك، ولا تعض نصف اللقمة، ثم تعيد ما بقي منها منصبغاً، فإن ذلك مكروه، ولا تكثر الاستسقاء على مائدة الملك، ولا تعبث بالمشاش، ولا تُعب شيئاً مما يقرب إليك على مائدة بقلة خل أو تابل أو عسل، فإن السحابة قد صيرت لنفسها مهابة.

لا تمسك إمساك المثبور، ولاتبذر تبذير السفيه المغرور، واعرف في مالك واجب الحقوق، وحرمة الصديق، واستغن عن الناس يحتاجوا إليك، واعلم أن الجشع يدعو إلى الطمع، والرغبة كما قيل تدق الرقبة، ورب أكلة تمنع أكلات، والتعفف مال جسيم، وخلق كريم.

ومعرفة الرجل قدره تشرف ذكره، ومن تعدى القدر هوى في بعيد القعر، والصدق يسرع عطب صاحبه القعر، والصدق يسرع عطب صاحبه أحسن عاقبة من كذب يسلم عليه قائله، ومعاداة الحليم خير من مصادقة الأحمق، ولزوم الكريم على الهوان خير من صحبة اللئيم على الإحسان، ولقرب ملك جواد خير من مجاورة بحر طرّاد، وزوجة السوء الداء العضال، ونكاح العجوز يذهب بماء الوجه، وطاعة النساء تزري بالعقلاء.

تشبه بأهل العقل تكن منهم، وتصنع للشرف تدركه.

واعلم أن كل امرئ حيث وضع نفسه، وإنما ينسب الصانع إلى صناعته، والمرء يعرف بقرينه، وإياك وإخوان السوء فإنهم يخونون من رافقهم، ويحزنون من صادقهم، وقربهم أعدى من الجرب، ورفضهم من استكمال الأدب، واستخفار المستجير لؤم، والعجلة شؤم، وسوء التدبير وهن.

والإخوان اثنان: فمحافظ عليك عند البلاء، وصديق لك في الرخاء،

فاحفظ صديق البلاء وتجنب صديق العافية، فإنهم أعدى الأعداء.

ومن اتبع الهوى مال به الردى، ولا يعجبنك الجهم من الرجال، ولا تحقر ضئيلاً كالخلال فإنما المرء بأصغريه: قلبه ولسانه، ولا ينتفع به بأكثر من أصغريه.

وتوق الفساد، وإن كنت في بلاد الأعادي، ولا تفرش عرضك لمن دونك، ولا تجعل مالك أكرم عليك من عرضك، ولا تكثر الكلام فتثقل على الأقوام، وامنح البشر جليسك، والقبول ممن لاقاك.

وإياك وكثرة التبريق والتزليق، فإن ظاهر ذلك ينسب إلى التأنيث، وإياك والتصنع لمغازلة النساء، وكن متقرباً، متعززاً، منتهزاً في فرصتك، رفيقاً في حاجتك، متثبتاً في حملتك، والبس لكل دهر ثيابه، ومع كل قوم شكلهم.

واحذر ما يلزمك اللائمة في آخرتك، ولا تعجل في أمر حتى تنظر في عاقبته، ولا تَردْ حتى ترى وجه المصدر.

وعليك بالنورة في كل شهر مرة، وإياك وحلاق الأبط بالنورة، وليكن السواك من طبيعتك، وإذا استكت فعرضاً، وعليك بالعمارة، فإنها أنفع التجارة، وعلاج الزرع خير من اقتناء الضرع، ومنازعتك اللئيم تطمعه فيك، ومن أكرم عرضه أكرمه الناس، وذم الجاهل إياك أفضل من ثنائه عليك، ومعرفة الحق من أخلاق الصدق، والرفيق الصالح ابن عم، ومن أيسر أُكْبِرَ، ومن افتقر احتقر، قصر في المقالة، مخافة الإجابة، والساعي إليك غالب عليك، وطول السفر ملالة، وكثرة المني ضلالة، وليس للغائب صديق، ولا على الميت شفيق.

وأدب الشيخ عناء، وتأديب الغلام شقاء، والفاحش أمير، والوقاح

وزير، والحليم مطية الأحمق، والحمق داء لا شفاء له، والحلم خير وزير، والدين أزين الأمور، والسماحة سفاهة، والسكران شيطان، وكلامه هذيان، والشعر من السحر، والتهدد هجر، والشح شقاء، والشجاعة بقاء.

والهدية من الأخلاق السَّرية، وهي تورث المحبة، ومن ابتدأ المعروف صار ديناً، ومن المعروف ابتداء من غيرمسألة، وصاحب الرياء يرجع إلى السخاء، ولرياء بخير خير من معالنة بشر، والعرق نزّاع، والعادة طبيعة لازمة: إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، ومن حل عقداً احتمل حقداً، ومراجعة السلطان خُرق بالإنسان، والفرار عار، والتقدم مخاطرة، أعجل منفعة إيسار في دعة، وكثرة العلل من البخل، وشر الرجال الكثير الاعتلال، وحسن اللقاء يذهب بالشحناء، ولين الكلام من أخلاق الكرام.

يا بني، إن زوجة الرجل سكنه، ولا عيش له مع خلافها، فإذا هممت بنكاح امرأة فسل عن أهلها، فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الحلوة.

واعلم أن النساء أشد اختلافاً من أصابع الكف، فتوق منهن كل ذات بذا مجبولة على الأذى، فمنهن المعجبة بنفسها، المزرية ببعلها، إن أكرمها رأته لفضلها عليه، لا تشكر على جميل، ولا ترضى منه بقليل، لسانها عليه سيف صقيل، قد كشفت القِحة ستر الحياء عن وجهها، فلا تستحى من إعوارها، ولا تستحي من جارها، كلبة هرارة، مهارشة عقارة، فوجه زوجها مكلوم، وعرضه مشتوم، ولا ترعى عليه لدين ولا لدنيا، ولا تحفظه لصحبة ولا لكثرة بنين، حجابه مهتوك مر، وستره منشور، وخيره مدفون، يصبح كئيباً، ويُمسي عاتباً، شرابه وطعامه غيظ وولده ضياع، وبيته مستهلك، وثوبه وسخ، ورأسه شعت، إن ضحك فواهن، وإن تكلم

فمتكاره، نهاره ليل، وليله ويل، تلدغه مثل الحية العقارة، وتلسعه مثل العقرب الجرارة.

ومنهن شفشليق شعشع سلفع، وذات سم منقع، وإبراق واختلاق تهب مع الرياح، وتطير مع كل ذي جناح، إن قال: لا، قالت: نعم، وإن قال: نعم، قالت: لا، مولدة لمخازيه، محتقرة لما في يديه، تضرب له الأمثال، وتقصر به دون الرجال، وتنقله من حال إلى حال، حتى قلا بيته، ومل ولده وغث عيشه، وهانت عليه نفسه، حتى أنكره إخوانه، ورحمه جيرانه.

ومنهن الورهاء الحمقاء: ذات الدَّل في غير موضعه، الماضغة للسانها، الآخذة في غير شأنها، قد قنعت بحبه، ورضيت بكسبه، تأكل كالحمار الراتع، تنتشر الشمس ولما يسمع لها صوت، ولم يكنس لها بيت، طعامها بائت، وإناؤها وضر وعجبينها حامض، وماؤها فاتر، ومتاعها مزروع، وماعونها ممنوع، وخادمها مضروب وجارها محروب.

ومنهن العطوف الودود، المباركة الولود، المأمونة على غيبها، المحبوبة في جيرانها المحمودة في سرها وإعلانها، الكريمة للتبعل، الكثيرة التفضل، الخافضة صوتاً، النظيفة بيتاً، خادمها مسمّن، وابنها مزين، وخيرها دائم، وزوجها ناعم، موموقة مألوفة، وبالعفاف والخيرات موصوفة.

جعلك الله يا بني ممن يقتدي بالهدي، ويأتم بالتقى، ويجتنب السخط، ويحبّ الرّضا، والله خليفتي عليك، والمتولّى لأمرك.

## السُّفر والغربة…

\* كان الحجاج يقول: لولا فرحة الإياب، لما عذبت أعدائي إلا بالسفر!
 وقيل: السفر اغتنام لولا أنه اغتمام، والغربة دُرْبة لولا أنها كُربة!

وقيل: إذا كنت في بلد غيرك، فلا تنس نصيبك من الذل.

وقيل: الغريب ميت الأحياء.

وقيل: الغريب كالوحش الذي غاب عن وطنه، فهو لكل سبع فريسة، ولكل رام رميَّة.

\* \* \*

#### ونفسك أكر مها...

\* من لطائف ما حكاه الأصمعي قال: مررت برجل يكسح كنيفاً (أي ينظف حماماً) وهو يقول:

وإياك والسكني بدار مسكناك والسكنان

تعد مسيث أبعدما كنت مسحسناً ونفسسك أكرمها فإن ضاق مسكن

عليك بها فاطلب لنفسك مسكنا

فقلت له: والله ما بقي من الهوان شيء إلا وقد أهنت به نفسك، فكيف تأمر بإكرام النفس ولا تكرمها؟

فقال: بلى والله من الهوان ما هو أعظم مما أنا فيه.

فقلت له: وما هو؟

قال: الوقوف على سفلة مثلك!

قال الأصمعي: فانصرفت عنه وأنا أخزى الناس!

### لا تضيق نفسك...

\* جاء في (طبقات الحنابلة) للقاضي ابن ابي يعلى، في ترجمة (القاضي أبي على الهاشمي محمد بن أحمد الحنبلي) المولود سنة ٤٥ هـ، والمتوفى سنة ٤٢٨ هـ ببغداد ـ يرحمه الله تعالى ـ:

(ذكر أبو علي بن شوكة ، قال: اجتمعنا جماعة من الفقهاء ، فدخلنا على القاضى أبي علي الهاشمي ، فذكرنا له فقرنا وشدة ضرنا! فقال لنا: اصبروا ، فإن الله سيرزقكم ويوسع عليكم ، وأحدثكم في مثل هذا بما تطيب به قلوبكم:

أذكر سنة من السنين وقد ضاق بي الأمر شيئاً عظيماً، حتى بعت رحل داري! ونفد جميعه، ونقضت الطبقة الوسطى من داري! وبعت أخشابها، وتقوّت بشمنها، وقعدت في البيت فلم أخرج، وبقيت سنة! فلما كان بعد سنة قالت لي المرأة: الباب يدق، فقلت لها: افتحي الباب، ففعلت، فدخل رجل فسلم علي، فلما رأى حالي لم يجلس حتى أنشدني وهو قائم:

ليس من شـــدة تـــدة تـــبك إلا

سروف تمضي وسروف تكشف كرشد في المسلم المسلم المسلم المرحديب فراع المرحديب فراع النار

فــــوافت نجـــاته حين أشـــفي

ثم خرج عني ولم يقعد، فتفاءلت بقوله، فلم يخرج اليوم عني حتى جاءني رسول القادر بالله، ومعه ثياب ودنانير، وبغلة بمركب، ثم قال لي:

أجب أمير المؤمنين، وسلَّم إليَّ الدنانير والثياب والبغلة، فغيرت عن حالي، ودخلت الحمام، وصرت إلى القادر بالله، فرد إليَّ قضاء الكوفة وأعمالها، وأثرىٰ حالي).

\*\*\*

## الخليفة هارون الرشيد…

\* قال عبدالله بن مسلم بن محارب لهارون الرشيد. وقد جنى جناية ـ يا أمير المؤمنين، أسألك بالذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك، وبالذي هو أقدر على عقابك مني على عقابي، لما عفوت عني.

فعفا عنه لما ذكر قدرة الله ـ تعالى ـ (١) .

\* \* \*

#### الهال والحمق...

\* روى الاصمعي أنه لقي غلاماً حدثاً صغيراً، ناشئاً من أولاد العرب، قال له: أيسرك أن يكون لك مائة ألف درهم، وأنت أحمق؟

فقال الغلام: لا.

قال الأصمعي: ولم؟

قال: أخاف أن يجني عليّ حمقي جنابة تذهب بمالي، ويبقىٰ لي حمقي.

\* \* \*

# أعفني عفا الله عنك…!

\* دخل القاضي عقبة بن يزيد على الخليفة المهدي في وقت الظهيرة،
 واستعفاه من القضاء ، وطلب منه أن يقيله من ولايته .

فظن المهدي أن بعض الولاة قد عارضه في حكمه، فقال له في ذلك:

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين للماوردي ص ٢٣٥ .

المهدى: إن كان عارضك أحد لننكرن عليه.

القاضى: لم يكن شيء من ذلك.

المهدي: فما سبب استغنائك من القضاء؟

القاضي: يا أمير المؤمنين، تقدم إلي خصمان منذ شهر في قضية مشكلة، وكل يُدّعي بيّنة وشهوداً، ويدلي بحجج تحتاج إلى تأمل وتثبت، فرددت الخصوم، رجاء أن يصطلحوا أو أن يظهر الفصل بينهما.

فسمع أحدهما أني أحب الرطب، فعمد في وقتنا هذا وهو أول أوقات الرطب، فجمع رطباً لا يتهيأ في وقتنا جمع مثله لأمير المؤمنين وما رأيت أحسن منه، ورشا بوابي بدراهم على أن يدخل الطبق علي، ولا يبالي أن يرد عليه، فلما أدخله علي أنكرت ذلك وطردت بوابي، وأمرت برد الطبق، فُرّد عليه.

فلما كان اليوم تقدم الخصمان إليَّ فما تساويا في عيني ولا قلبي.

فهذا يا أمير المؤمنين ولم أقبل، فكيف يكون حالي لو قبلت؟ ولا آمن أن تقع علي حيلة في ديني فأهلك، وقد فسد الناس، فأقلني با أمير المؤمنين أقالك الله، وأعفني عفا الله عنك فأقاله.

\* \* \*

#### رغيف خبز بألف دينار…

\* حصل في زمن المستنصر بالله غلاء شديد أفسد على الناس عيشهم، وقد بلغ أمره أن امرأة من أرباب البيوتات أخذت عقداً لها قيمته ألف دينار، وعرضته على جماعة في أن يعطوها به دقيقاً، وكل يعتذر إليها ويدفعها عن نفسه إلى أن رحمها بعض الناس وباعها به دقيقاً لا يكاد يذكر بجانب هذا العقد، فلما أخذته أعطت بعضه لمن يحميها من النهاية في

الطريق، فلما تسلمته من الحماة تكاثر الناس عليها، وانتهبوه منها ولم تأخذ إلا ملء يديها، ثم عجنته وسوته على النار حتى صار قرصاً ثم أخذته ووقفت على مكان مرتفع ورفعت القرص على يدها بحيث يراها الناس ونادت بأعلى صوتها: يا أهل القاهرة ادعوا لمولانا المستنصر الذي أسعد الله الناس بأيامه، وأعاد عليهم بركات حسن نظره حتى تقوم علي هذا القرص بألف دينار، فلما علم المستنصر بذلك أحضر الوالي وتوعده وهدده وأقسم بالله إن لم يظهر الخبز في الأسواق وينحل السعر، وإلا ضرب رقبته وصادر أمواله. فخرج من بين يديه وأمر بإحضار التجار فدخل عليه واحد منهم في حالة يسر ورخاء حتى إذا مثل بين يديه قال له: ويلك أما كفاك أنك خنت السلطان واستوليت على مال الديوان إلى أن أخرجت الأعمال ومحقت الغلال، فأدى ذلك إلى اختلاف الدولة وهلاك الرعية، ثم أمر بضرب عنقه فضربت. ثم أمر بإحضار آخر منهم ففعل به مثل ما فعل بالأول ثم أمر بثالث فقام إليه التجار، وقالوا: أيها الأمير في بعض ما جرئ الكفاية، وأخرجوا الأقوات للناس.

\* \* \*

#### إنها أريد الجنة...

\* حدثت قرعة بين سعد بن خيثمة وبين أبيه قبيل غزوة بدر فأصابت القرعة الابن، فطلب منه أبوه أن يتنازل له، فقال له ولده: يا أبتاه لو كان ما تريد غير الجنة لأجبت، ثم استشهد سعد في المعركة. وفي السنة القادمة حدثت غزوة أحد فأسرع خيثمة بالذهاب إلى رسول الله علي قائلا:

لقد رأيت ابني البارحة في المنام في أحسن صورة ينعم في الجنة ويقول: لقد وجدت يا أبي ما وعدني ربي حقاً، فالحق بنا ترافقنا في الجنة.

وقد أصبحت يا رسول الله مشتاقاً إلى مرافقة ولدي ولقاء ربي، فادع الله أن يرزقني الشهادة. فدعا له رسول الله ﷺ ثم دخل المعركة فاستشهد في أحد.

\* \* \*

#### حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبدالله...

\* وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنه الله عنه الروم، وفيهم رجل يقال له عبدالله بن حذاقة من أصحاب رسول الله على فأسره الروم، وذهبوا به إلى ملكهم، فقال له الملك: هل لك أن تتنصر وأشركك في ملكي وسلطاني؟

فأجابه عبدالله: لو أعطيتني ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد على الله عين ما فعلت .

قال الملك: أذن اقتلك.

أجابة عبدالله: أنت وذاك.

فأمر به الملك أن يصلب، فصلب، وقال للرماة: أرموه قريباً من يديه، قريباً من رجليه وهو يعرض عليه النصرانية فيأبي . . . ثم أمر به فأنزل، ثم دعا بقدر فصب فيها ماء حتى غلت، ثم دعا بأسيرين من المسلمين، فأمر بأحدهما فألقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية فيأبى، ثم أمر بعبدالله بن حذافة أن يُلقى في هذه القدر . . فلما ذهبوا به بكى . فقيل للملك: إنه بكى ، فظن أنه جزع، فقال : ردوه، فعرض عليه النصرانية فأبى ، فقال له : ما أبكاك إذن؟

قال: أبكاني أني قد قلت في نفسي: تلقى هذه الساعة في هذه القدر فتذهب؟ فكنت أشتهي أن يكون بعدد كل شعرة في جسدي نفس تلقى هذا في الله.

قال له الملك: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟

قال عبدالله: وعن جميع أسارى المسلمين.

قال: وعن جميع أساري المسلمين.

قال عبدالله: قلت في نفسي: عدو من أعداء الله يقبل يخلي عني وعن أسارى المسلمين. . فقدم بهم على عمر ـ رضي الله عنه ـ فأخبر عمر بذلك، فقال عمر:

حق عل كل مسلم أن يقبل رأس عبدالله بن حذاقة، وأنا أبدأ، فقام عمر فقبًل رأسه!!

\* \* \*

#### زادك اللَّه معرفة…

\* قال رجل من البخلاء لأولاده: اشتروا لي لحماً، فاشتروه، فأمر بطبخه. فلما استوى أكله جميعه حتى لم يبق في يده إلا عظمة، وعيون أولاده ترمقه، فقال: ما أعطي أحداً منكم هذه العظمة حتى يحسن وصف أكلها. فقال ولده الأكبر: أمشمشها يا أبت وأمصمصها حتى لا أدع للذر فيها مقيلا، قال: لست بصاحبها.

فقال الأوسط: ألوكها يا أبت وألحسها حتى لا يدري أحد لعام هي أم لعامين، قال: لست بصاحبها. فقال الأصغر: يا أبت، أمصها، ثم أدقها وأسفها سفاً، قال: أنت صاحبها، وهي لك، زادك الله معرفه وحزماً.

\* \* \*

### يؤ مل خيراً ولا يصيبه...

قال أحدكم: كنت أمشي مع سفيان بن عيينة إذ أتاه سائل فلم يكن معه ما يعطيه، فبكئ فقلت: يا أبا محمد، ما الذي أبكاك؟

# قال: أي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجل خيراً فلا يصيبه؟

#### رجل يغلب القاضي...

\* روي عن إياس بن معاوية أنه قال: ما غلبني أحد قط سوى رجل واحد، وذلك أني كنت في مجلس القضاء بالبصرة، فدخل علي رجل شهد عندي أن البستان الفلاني وذكر حدوده هو ملك فلان. فقلت له: كم عدد شجره؟ فسكت ثم قال: منذ كم يحكم سيدنا القاضي في هذا المجلس؟ فقلت: منذ كذا. فقال: كم عدد خشب سقفه؟ فقلت له: الحق معك، وأجزت شهادته.

\* \* \*

#### حمار عجيب...

\* دخل أحدهم سوق النخاسين بالكوفة، فقعد إلى نخاس فقال: يا نخاس، اطلب لي حماراً، لا بالصغير المحتقر ولا بالكبير المشتهر، إن أقللت علفه صبر، وإن أكثرت علفه شكر، لا يدخل تحت البواري ولا يزاحم السواري. إذا خلا في الطريق تدفق، وإذاكثر الزحام ترفق.

فقال له النخاس، بعد أن نظر إليه ساعة، دعني إذا مسخ الله القاضي حماراً اشتريته لك!

\* \* \*

#### إن كنت أخذت فقد أبقيت...

أصابت عروة بن الزبير الأكلة في رجله فأشاروا عليه بقطعها .
 قالوا: نسقىك المرقد .

فقال: إني لأكره أن أفارق عضواً من أعضائي، وأنا لا أجد ألماً لفراق ذلك العضو. ودخل عليه قوم أنكرهم، فقال: ما هؤلاء؟

قالوا: يمسكونك.

قال: أرجو أن أكفيكم ذلك من نفسي. ومدَّرجله، وجيء بالسكين، فقطع اللحم، والمنشار فنشر به العظم، وأغلي الزيت في مغارف الحديد، وحسم به الدم. كل ذلك، وهو لم يتحرك.

ولقد دخل عليه وهو في مصيبته هذه رجل يعزّيه، فقال له عروة إن كنت تعزيني في رجلي، فقد احتسبتها.

قال: بل أعزيك في ولدك محمد!

قال: ما له؟

قال: سقط الساعة في اسطبل دواب الوليد، فرفسته بقوائمها حتى قتلته. فما زاد على أن قال:

اللهم أخذت ابناً وأبقيت أبناء، وأخذت عضواً وأبقيت أعضاء.

اللهم إن كنت أخذت فقد أبقيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت.

\* \* \*

#### كان خلقه القر آن…

\* يروىٰ أن يهودياً كان له عند رسول الله ﷺ دين، فأراد أن يطلب دينه قبل حلول أجله، فاعترض رسول الله في طريق المدينة وقال: إنكم بني عبدالمطلب قوم مُطل أي مماطلون.

ورأى عمر بن الخطاب ذلك فغضب وقال: إن أذن لي رسول الله ﷺ قطعت عنقه! فقال النبي ﷺ: «أنا وصاحبي أحوج إلى غير هذا يا عمر: مره بحسن التقاضي، ومرني بحسن الأداء».

ثم التفت إلى اليهودي وقال: « يا يهودي ، إنما يحل دينك غداً».

### رجل من أهل الجنة...

\* روى احمد في مسنده عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنهما ـ قال: كنا جلوساً مع رسول الله على فقال: العطع الآن عليكم رجل من اهل الجنة فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، قد علق نعليه بيده الشمال، فلما كان من الغد قال النبي على مثل المرة الأولى، فلما كان اليوم الثالث قال النبي مثل مقالته ـ أيضاً ـ فطلع ذلك الرجل على مثل الأولى. فلما قام النبي مثل مقالته ـ أيضاً ـ فطلع ذلك الرجل على مثل الأولى. فلما قام النبي ألي تبعه عبدالله بن عمرو، فقال: إني لاحيت أبي ـ أي جادلته ـ ، فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثاً: فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلتي، قال: نعم.

قال أنس: فكان عبدالله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي، فلم يره يقوم من الليل شيئاً، غير أنه إذا تعارّ أي استيقظ - تقلب على فراشه ذكر الله - عز وجل - وكبر حتى صلاة الفجر. قال عبدالله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيراً، فلما مضت الليالي الثلاث، وكدت أن أحتقر عمله قلت: يا عبدالله، لم يكن بيني وبين أبي غضب أو هجرة، ولكن سمعت رسول الله عبدالله، يقول لك ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرات: فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك، فلم أرك عملت كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله علي على أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشاً، ولا أحسد أحداً على خير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشاً، ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله أياه.

فقال عبدالله: هذه التي بلغت بك.

يطلق زوجة جاره...

ومن طُرَف الأصمعي ما حدثه، قال: قلت للرشيد يوماً: بلغني يا أمير المؤمنين أن رجلاً من العرب طلق خمس نسوة ، قال الرشيد: إنما يجوز ملك رجل على أربع نسوة فكيف طلق خمساً، قلت: كان لرجل أربع نسوة، فدخل عليهن يوماً فوجدهن مُتلاحيات متنازعات ـ وكان الرجل سيء الخلق - فقال: إلى متى هذا التنازع؟ ما إخال هذا الأمر إلا من قبلك ـ يقول ذلك لامرأة منهن ـ اذهبي فأنت طالق! فقالت له صاحبتها: عجلت عليها بالطلاق، ولو أدبتها بغير ذلك لكنت حقيقاً، فقال لها: وأنت أيضاً طالق! فقالت له الثالثة: قسحك الله! فوالله لقد كانتا إليك محسنتين، وعليك مُفْضِلَتِن! فقال: وأنت أيتها المعدِّدة أياديهما طالق أيضاً. فقالت له الرابعة وكانت هلالية وفيها أناة شديدة ـ ضاق صدرها عن أن تؤدب نساءك إلا بالطلاق! فقال لها: وأنت طالق أيضاً! وكان ذلك بمسمع جارة له، فأشر فت عليه سمعت كلامه ، فقالت: والله ما شهدت العرب عليك وعلى قومك إلا بالضعف إلا لما بلوه منكم ووجدوه منكم، أبيت إلا طلاق نسائك في ساعة واحدة! قال: وأنت أيتها المؤنبة المتكلفة طالق، إن أجاز زوجك! فأجابه من داخل بيته: قد أجزت! قد أجزت!

\* \* \*

\* عن عبدالملك بن عمير ، عن أبيه ، عن سعيد بن العاص :

لما حضرته الوفاة . جمع بنيه فقال : أيكم يكفل ديني؟ فسكتوا .

قال: ما لكم لا تكلمون؟ فقال ابنه عمرو الأشدق وكان عظيم الشدقين -: وكم دينك؟ قال: ثمانون ألف دينار. قال: وفيم استدنتها يا أبت؟ قال: في كريم سددت فاقته، ولئيم فديت عرضي منه، قال عليّ يا أبت.

قال سعيد: مضت خلة وبقيت خلتان. قال عمرو: ما هما يا أبت؟ قال سعيد: إخواني، إن فقدوا وجهي فلا يفقدوا معروفي. قال عمرو: أفعل يا أبت.

قال سعيد: مضت خلتان وبقيت خلة. قال عمرو: وما هي؟ قال: بناتي، لا تزوجهن إلا من الأكفاء ولو تقلو حبَّ الشعير. قال عمرو: أفعل يا أبت.

قال سعيد: أما والله لئن قلت لك: لقد عرفته في حماليق وجهك وأنت في مهدك.

قال سعيد: ما شتمت رجلاً مذكنت رجلاً، ولا كلفت من يرتجيني أن يسألني، لهو آمن علي مني عليه إذ قصدني لحاجته.

\* \* \*

### الأصمعيّ والأعرابي. . .

#### \* عن الأصمعي قال:

خرجت حاجاً إلى بيت الله الحرام، فعارضني في الطريق أعرابي، فحك محمله محملي فشتمته وعلوته، فلما قدمت مكة رأيته في الطواف متعلقاً بأستار الكعبة وهو يقول: اللهم إن غفرت لي فاغفر لمن شتمني وضربني. فقلت له: شتمناك وضربناك فتدعو لنا في هذا الموضع؟ فضحك، ثم قال: لا يغسف الحسر على سسفلة

فيالحسر لايغسضسبه النذل

قلت له: زد، فلك الفسسفل كسلامسه عندي كه جسرانه فسسلان تعسسدّیٰ فله النَّعا،

#### من طرائف شريح القاضي. .

\* مرض زياد: فدخل عليه شريح القاضي، فلما خرج بعث إليه مسروق يقول: كيف تركت الأمير؟ فقال: تركته يأمر وينهى، فقال: إن شريحاً صاحب عويص فاسألوه: فقال: تركته يأمر بالوصية وينهى عن البكاء!

\* حكىٰ المدائني أن شريحاً القاضي أتي برجل، فادعىٰ عليه قوم أنه خطب منهم فسألوه عن صناعته فقال: أبيع الدواب. ثم بعد أن تزوج فتشوا عنه، فإذا هو يبيع السنانير. فقال لهم شريح: هلا قلتم: أيُّ الدواب؟

#### المهنة…

\* خطبت امرأة لرجل، فسألت عنه فقالت الخاطبة: يبيع ويشتري. ثم فُتِّش عليه، فإذا هو بطال!

> فقيل لها: ألست قلت يبيع ويشتري؟ فقالت: نعم، يبيع ثيابه ويشتري بها خبزاً! \*\*\*

\* ودخلت دلالة إلى قوم تخطب إليهم فقالوا: ما صناعته؟ قالت: يكتب بقلم حديد ويختم بالزجاج! فعلموا أنه حجام!

\* \* \*

\* وقيل لحائك: ما صناعتك؟قال: زينة الأحياء وكسوة الموتى!

### بشار الشاعر الأُعمى

\* قال بعضهم للشاعر الأعمىٰ بشار بن برد: إن الله ـ تعالىٰ ـ إذا سلب كريمتي العبد عوضه ما هو خير منهما، فما الذي عوضك؟

قال: أن لا أراك!

\* \* \*

#### أحسد الناس...

\* حكى بعضهم أنه قيل للمأمون: أنت أحسد الناس! فغضب من ذلك، فقيل: تحسد على المكارم فلا تدع لأحد مكرمة إلا سبقت إليها.

فأعجبه ذلك ووصله!

\* \* \*

### الحجاج معلماً ومتعلماً…

\* روي أن الحجاج سأل أعرابياً فقال: كيف كانت سنتكم هذه؟ قال: تفرقت الغنم، ومات الكلب، وطفئت النار!

فقال لأصحابه: أترونه ذكر خصباً أم جدباً؟

قالوا: بل جدباً شديداً!

قال: ما أقل بصركم بأمر العرب، إنما ذكر خصباً! فذكر أن الغنم تفرقت حين صرفت وجوهها إلي المرعى، ومات الكلب حين لم يمت من الغنم شيء فيأكل لحمه، وطفئت النار لاكتفاء الناس باللبن عن اللحم!

\* \* \*

\* وحكي أن قتيبة بن مسلم دخل على الحجاج وبين يديه كتاب من عبدالملك بن مروان وهو مفكر متغير، فقال: ما يحزن الأمير؟ فقال: كتاب أمير المؤمنين. قال: وماذا فيه؟

فناوله الكتاب فإذا فيه: أما بعد، فإنك سالم، والسلام.

فقال قتيبة: ما لي إن استخرجت ما أراد به؟ قال: لك ولاية خراسان! قال: بريديه قول الشاعر:

يديرونني عن سيسسسالم وأديرهم

وجسلسة أبسين السعسين والانسف سسسسسسسالسم

أي: أنت عندي مثل سالم عند هذا القائل!

\* \* \*

في الثُقلاء…

\* حكي أن تعلباً قال لرجل أطال الجلوس عنده: بلغك خاتم طاووس؟ فلم يعرف مراده.

فقال: كان نقش خاتمه: أبرمت فقم. فإذا دخل عليه من يتبرم منه عرض عليه الخاتم فأحوجه إلى القيام.

\* \* \*

في الكناية عن الأطعمة والمأكولات...

\*الخبز يكني عنه بـ (عاصم بن حبة) وبـ (جابر بن حبة). قال الأعشي:

فسسلا تلومساني ولومسا جسسابراً

فسيجسابر كلفني الهسواجسرا

ويكنون بالشهيدة عن الهريسة، وبالهدية أيضاً، إشارة لقول القائل:

هلم سوا إلى من عُسسذًبت طول ليلهسسا

بنار سيعسيسر فسوقسها تتسسعسر

وهي جلدة جلدين وهي بريئ

هلم الله دفن الشههديدة تؤجسروا

\* ويكنى عن اللحم بـ (تحفة إبراهيم ـ عليه السلام ـ).

\* وعن التمر بـ (خرسة مريم). والخرسة: ما تطعمه النفساء عند الولادة. والخرس ـ بلا هاء ـ وليمة المولود.

- \* والصوفية يكنون عن الخوان بأبي جامع.
  - « وعن الفالوذج بأبي المضاء.
  - \* وعن الخبيص بأبى الطيب.
- \* وكان أبو بكر بن قريعة يكني عن القطائف بلفائف النعيم.
- \* وقُدم لبعض الأعراب قطائف فلم يعرفها، فقال: هذه كرش مطيب!

\* وقال طباخ عضد الدولة لأبي القاسم الصوفي ما تشتهي؟ قال: الشيخ الطبري، في رداء عسكري، وقبور الشهداء. فلم يعرفها، حتى فسروها بالأرز باللبن والقطائف!

#### \* \* \*

\* حكى أبو العيناء قال: ما رأيت أحداً قط أحسن شاهداً عند الحاجة من ابن عائشة! قلت له يوماً: كان أبو عمرو المخزومي بقصدك كثيراً ثم جفاك. فقال:

# فــــان تناعنّالا تضــرنّا وإن تَعُــد تجـدناعلى العــهد الذي كنت تعلم \*\*

 « قال ابن الأعرابي: فلان لا يثني ولا يثلّث: يعني الرجل الكبير عندما يريد النهوض فلا يقدر في أول مرة، ولا في الثانية، ولا في الثالثة.

وقال غيره: تقول العرب: فلان تزوج بامرأة جمعت الثياب.

أي: امرأة كبيرة تلبس القناع والخمار والإزار، وليست بصبية تكتفي بثوب وحد.

#### معاوية...

\* حكي أن عطاء بن أبي سفيان الثقفي قال ليزيد بن معاوية: أغنني عن غيرك فقال: حسبك ما أغناك به معاوية. فقال عطاء: فهو والله الحي وأنت الميت!

فاهتزيزيد لكلمته، وأمر له بجائزة.

\* \* \*

#### في الكناية...

\* يقولون في الكناية عمن يحمد جواره: هو جار أبي داود.

والأصل في ذلك أن كعب بن أمامة الإيادي كان إذا جاوره رجل فمات واراه، وإن هلك له شاة أو بعير أخلف عليه! فجاوره أبو داود الإيادي الشاعر، فصار يفعل ذلك. فصارت العرب إذا حمدت جاراً لحسن جواره قالوا: جار أبى داود.

\* \* \*

\* حكى أن بعض الحكماء رأي رجلاً أحمق جالساً على حجر فقال: حجر على حجر!

ويقولون: في ذلك: هو أعمى بلا عكاز، وكودن بلا مهماز، وثور مبطن بحمار!

ويقولون: هو خزانة الطرائف، لمن جمع عيوباً ومساوئ.

\* \* \*

\* يقال: فلان رقيق النعل، كنابة عن الملك. والأصل في ذلك أن الملك
 لا يخصف نعله، إنما يخصف نعله من يمشى!

ويقال: خلع الله نعله، أي: جعله مقعداً، لأن المقعد لا يحتاج إلى النعل!

\* وتكني العرب عن الشيء القليل بـ (در الأرانب)، لأن الأرانب يضرب المثله بقلة لبنها.

\* \* \*

#### الحرباء....

\* الحرباء دويبة شبيهة بالعظاية، تأتي شجرة تعرف به (التنضبة) وتشد بيديها غصناً منها، وتقابل الشمس وبوجهها، وكلما زالت عين الشمس عن ساق منها حلت يدها منه، وأمسكت ساقاً آخر حتى تغيب الشمس، فتسيح في الأرض.

\* \* \*

#### في الكناية. . .

\* حكى إبراهيم بن السري الزجاج أنه كان بحضرة أحمد بن يحيى النحوي، إذ وقف عليه أعرابي ثم قال: أيكم ثعلب؟ قال: لعلك تريد أبا العباس؟ قال: إياه أردت، فقال: قل - أطال الله بقاءك - ما أراد عمنا صعصعة بن بجير الهلالي بقوله:

## الحسمدلة الحسمدالميّان

#### صار الثريد في رؤوس القصار الثريد

فانكفأ ثعلب على أهل المجلس فقال: أحسن الكهل. فوسعوا له، فدخل المجلس، ثم قال: أجيبوا الكهل. فقال نفطويه: الجواب منك يا سيدي أحسن. فقال (بعضهم): يعنى أنكم تعلمونه.

فقال أبو العباس: قد سمعت ما ردَّه القوم. قال: لا ولا أنت أعزك الله يعلم. قال: أراد أن السنبل قد أفرك. قال: صدقت أعزك الله، ولكن خذ لي من القوم بحق الفائدة! قال: بالله بروه. فبره الناس البرَّ الوافر.

#### الانتصار على الإفرنج...

#### \* قال سبط ابن الجوزي:

حكى لي نجم الدين سلام، عن والده: أن الفرَنج لما نزلت على دمياط، مازال نور الدين عشرين يوماً يصوم ولا يفطر إلا على الماء، فضعف وكاد يتلف، وكان مهيباً ما يجسر أحد يخاطبه في ذلك.

فقال إمامه يحيى: أنه رأى النبي ﷺ، في النوم يقول: يا يحيى، بشر نور الدين برحيل الفرنج عن دمياط. فقلت: يا رسول الله، ربما لا يصدِّقني.

فقال: قل له: بعلامة يوم حارم، وانتبه يحيى.

فلما صلى نور الدين الصبح، وشرع يدعو، هابه يحيى. فقال نور الدين له: يا يحيى تحدثني أو أحدثك؟ فارتعد يحيى وخرس. فقال نور الدين أنا أحدثك. رأيت النبي، عَلَيْهُ، هذه الليلة وقال لك كذا وكذا. قال: نعم، فبالله يا مولانا ما معنى قوله: بعلامة يوم حارم؟

فقال: لما التقينا العدو خفت على الإسلام، فانفردت ونزلت ومرغت وجهي على التراب وقلت: يا سيدي من محمود في البين، الدين دينك والجند جندك، وهذا اليوم افعل ما يليق بكرمك.

قال: فنصرنا الله عليهم.

\* \* \*

#### أمدح بيت قالته العرب...

\* قال المفضل بن محمد الضبي:

أصبحت يوماً ببغداد، في خلافة المهدي، وأنا من أشد الناس إضافة وضراً، لا أدري ما أعمل، حيرة وفكراً.

فخرجت، فجلست على باب منزلي بالصراة، أفكر فيما أصنع، فإذا أنا

برسول المهدى، قد وقف على .

فقال: أجب أمير المؤمنين، فراعني، وساء ظني.

فقلت: أدخل، فألبس ثيابي.

فقال: ما إلى ذلك سبيل.

فاشتد جزعي: وخشيت أن يأخذني بما كان بيني وبين إبراهيم بن عبدالله بن حسن بن الحسن ـ رضي الله عنهم ـ .

فاستدعيت ثيابي، وجددت وضوءاً على الباب، ولم أخبر أهلى بقصتي، ولا بما هجم من الغم عليّ.

وقلت: إن كان خيراً أوشراً، فسيبلغهم، فما معنى تعجيل الهم لهم.

ومضيت مع الرسول، حتى دخلت على المهدي، وأنا في نهاية الجزع، فسلمت، فرد على السلام.

فقلت في نفسى: ليس إلا خيراً.

فقال: اجلس يا مفضل، فجلست.

فقال: أخبرني عن أمدح بيت قالته العرب.

فتحيرت ساعة، لا أذكر شيئاً، ثم أجرى الله على لساني، أن قلت: قول الخنساء. فأشرق وجهه، وقال: حيث تقول ماذا؟

فقلت: حث تقول:

وإن صـــخــراً لوالينا وســيّــدنا

وإن صــخـراً إذا نشــتـو لنحّـار وإن صحصراً لتعمام الهسداة به

كــــانّه عـلمٌ في رأســـه نـار

فاستبشر به، وقال: قد أخبرت هؤلاء بهذا، وأومأ إلى جماعة بين يديه،

فلم يقبلوا مني.

قلت: كان أمير المؤمنين أحق بالصواب منهم.

قال: يا مفضل، حدثني الآن.

قلت: أيُّ الأحاديث؟

قال: أحاديث الأعراب.

فلم أزل أحدثه، بأحسن ما أحفظ منها، إلى أن كاد المنادي بالظهر أن ينادى.

ثم قال لي: كيف حالك يا مفضل؟

قلت: ما يكون حال رجل عليه عشرون ألف درهم دينار حالاً، وليس في رزقه فضل لقضائها، وقصصت عليه قصة حالي ويومي في الإضاقة.

فقال: يا عمر بن بزيع، ادفع إليه الساعة، عشرين ألف درهم يقضي بها دينه، وعشرين ألف درهم يصلح بها حاله، وعشرين ألف درهم يجهز بها بناته، ويوسع بها على عياله.

ثم قال: يا مفضل، ما أحسن ما قال ابن مطير، في مثل حالك:

وقد تغدر الدنيا فيُضحي غنيَّها

فقيراً ويَغنى بعد بؤس فقيرراً على من تكدّر عسيسراً ويَغنى بعد بؤس فقير ما وكم قسد رأينا من تكدّر عسيست

واخرى صفا بعد اكدرار غديرها

فأخذت المال، وانصرفت إلى بيتي بستين ألف درهم، بعد الإياس، وتوطين النفس على ضرب الرقبة.

#### في الكناية عند العرب...

\* ومن كناية العامة إذا قال أحدهم: (سلامتها خير من كل شيء) فقد ولدت امرأته اثنين في بطن.

وإذا قال: (إنما رغبتنا في العفاف) فقد تزوج فقيرة قبيحة.

وإذا قال: (لقمة البيت أطيب من كل شيء) فقد فاتته دعوة!

وإذا قال: (ما بحلال الله من بأس) فقد تزوج أَمة.

\* \* \*

#### فصاحة النبي...

\* يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أفصح من رسول الله عَلَيْ ، ما سمعتها منه ، وسمعته عَلَيْ يقول: «مات حتف أنفه» ما سمعتها من عربي قبله!

\* \* \*

## من أمثال العرب...

\* يقال: فلان كظل الذئب، أي: لا يستقيم على طريقة واحدة، كما أن ظل الذئب لا يستقيم مرة كذا ومرة كذا.

ويقال: رماه الله بداء الذئب: إذا دعا عليه بالجوع، لأن الذئب جائع في الشرئ أوقاته، وتظن به البطنة لعدوه على الناس والماشية، وربما كان مجهوداً من الجوع.

والعرب تقول: أجوع من ذئب!

يقال: رماه الله بداء الذئب، في الدعاء عليه بالموت أيضاً، لأن الذئب لا يعتلّ إلا بعلة الموت!

\* ويقال: عهد فلان عهد الغراب.

قال ابن دريد: سألت أبا حاتم عن عهد الغراب فقال: قالت العرب: كل طير يألف أنثاه إلا الغراب، فإنه إذا باضت الأنثى تركها وصار إلى غيرها! \* ويقال: لبس فلان لفلان جلد النمر، أي: أظهر العداوة له.

\*\*\*

#### صفة الدنيا…

\* قيل لبعض المعمِّرين: صف الدنيا وأوجز.

قال: سُنيَّاتُ رخاء وسنيَّات بلاء يولد مولود ويهلك هالك، ولولا المولود لباد الخلق، ولولا الهالك لضاقت الأرض. ثم أنشد

ومسسسا الدهرُ إلا صسسدرُ يوم وليلةِ

ويولَدُ مـــولود ويفـــقـــدُ فــاقـــد وســـاع لرزق ليس يُدْرِكُ قُـــوتهُ وهو قــاعــد ومُــهــدى إليــه رزقُــه وهو قــاعــد

أسألُ من فلحس...

\* يقال في المثل: إنه أسأل من فلحس. وهو الذي يتحين طعام الناس،
 فيقال عنه: أتانا يتفلحس، وهو الذي تسميه العامة الطفيلي.

قال ابن حبيب: هو رجل من شيبان، كان عبيداً عزيزاً، يسأل سهماً في الجيش وهو في بيته، فيعطى لعزه، فإذا أعطيه: سأل لزوجته، فإذا أعطيه: سأل لبعيره!

وكان له ابن يقال له زاهر، فكان مثله، فقيل فيه: العصا من العصية!

#### ذلّ السّؤال. . .

\* دنا سقاء من فقيه على باب سلطان، فسأله مسألة، فقال له: أهذا موضع المسألة؟ فقال له السقاء: وليس هذا موضع الفقيه. \* قال مالك بن طوق للعتابي: سألتَ فلاناً حاجة فرأيتك قليلاً في كلامك؟

فقال: كيف لا أقُلُّ في كلامي، معي حيرة الطلب، وذل المسألة، وخوف الرَّد؟!

\* \* \*

في نقد الشُّعر…

\* وقف بهلول على رجل فقال: خبرني عن قول الشاعر:
 وإذا نَبَـــــابِكُ منزلٌ فــــــــــــــوّلِ

كيف هو عندك؟

قال: جيد.

قال: فإن كان في الحبس كيف يتحوَّل؟!

فانقطع الرَّجل!

فقال بهلول: الصواب قول عنترة:

إذا كنت في دار يـــــــوؤك أهـلـهــــــــــــ

ولم تك مكبـــولاً بهـا فــــــحــول \* \* \*

فإنّي لا أخاف الخير…

\* وقف الإسكندر على يوذجانس فقال: أما تخافني؟ فقال: أخير أنت أم شر؟ فقال: بل خير. فقال يوذجانس: فإني لا أخاف الخير، بل أحبه! \*\*\*

#### في أحوال الجملاء...

شال شاب جاهل أفلاطون: كيف قدرت على كثرة ما تعلمت؟
 قال: لأنى أفنيت من الزيت أكثر مما شربت أنت من الشراب!

\* عيّر ثعلب لبؤة بأنها لا تلد في عمرها إلا جرواً واحداً!
 فقالت: نعم، إلا أنه أسد!

\* \* \*

 « قال : نصر بن سيار لأعرابي : هل شبعت قط؟
 فقال : أما من طعامك وطعام أبيك فلا!

 « \*\*

\* تزوج أعمى امرأة فقالت: لو رأيت حُسني وبياضي لعجبت! فقال: اسكتي، لو كنت كما تقولين ما تركك لي البصراء!

\* دخل الشعبي الحمام وفيه رجل منكشف، فغمض عينه، فقال له الرجل: يا شيخ متى ذهبت عينك! قال: مُذْ هتك الله سترك!

\* \* \*

\* قال محمد بن إبراهيم الإمام لسعيد الدارمي: لوصلحت عليك ثيابي لخلعتها عليك!

قال: فديتك، إن لم تصلح علي تيابك صلحت علي دنانيرك!

\* رأى رجل رجلاً يأخذ حجارة أعدها لبنائه، فاستحيا منه، فقال الآخذ: لم أعلم أنها لك.

فقال: هب أنك لم تعلم أنها لي، ألم تعلم أنها ليست لك؟! \*\*\*

\* قرئ على ثعلب - النحوي الكوفي المشهور - من كتاب بخط ابن الأعرابي خطأ، فرده، فقيل: إنه بخطه! فقال: هو خطأ، قيل: فيغير؟ قال: دعوه، ليكون عذراً لمن أخطأ.

\* قيل: لم ير الأحنف ضجراً قط إلا مرة واحدة فإنه أعطى خياطاً قميصاً يخيطه له، فحبسه حولين كاملين، فأخذ الأحنف بيد ابنه بحر، فأتى الخياط وقال: إذا مت فادفع القميص إلى هذا!

\* \* \*

\* رأى أنوشروان فقيراً جاهلاً، فقال: بئسما اجتمع على هذا: فقر
 ينغص دنياه، وجهل يفسد اخراه.

\* \* \*

\* أعجب ما وجد في السيرة خبر القاهر وخروجه إلى جامع المدينة في حشو جُبّة بغير ظهارة، يمد كفّه إلى الناس بعد الخلافة ونفاذ أمره في أقطار الأرض، فتبارك الذي يُعزّ من يشاء ويُذلّ من يشاء!

\* \* \*

\* دخل اللصوص على رجل فقير ليس في بيته شيء، وجعلوا يفتشون. فانتبه الرجل، فرآهم، فقال: يا فتيان! هذا الذي تطلبونه بالليل قد طلبناه بالنهار فلم نجده!

\* \* \*

الايثار...

\* قال أبو الحسن أحمد بن يوسف بن البُهلول: حدثني أبي، قال: حدثني يعقوب بن شيبة، قال: أظلّ عيد من الأعياد رجلاً ـ يشير إلى نفسه وعنده مئة دينار لا يملك سواها، فكتب إليه رجل من إخوانه يقول له: قد أظلنا هذا العيد، ولا شيء عندنا ننفقه على الصبيان، ويستدعي منه ما يستعين به على ذلك فجعل المئة دينار في صرة وختمها، وأنفذها إليه، فلم تلبث الصرة عند الرجل إلا يسيراً حتى وردت عليه ـ أي على الرجل ـ رقعة تلبث الصرة عند الرجل إلا يسيراً حتى وردت عليه ـ أي على الرجل ـ رقعة

أخ من إخوانه، وذكر إضاقته في العيد، ويستدعي منه مثل ما استدعاه، فوجه بالصرة إليه بختمها، وبقى الأوّل لا شيء عنده!

فكتب إلى صديق له وهو الثالث الذي صارت إليه الدنانير، يذكر حاله، ويستدعي منه ما ينفقه في العيد فأنفذ إليه الصرة، بخاتمها، فلما عادت إليه صرته التي أنفذها بحالها، ركب إليه ومعه الصرة، وقال له: ما شأن هذه الصرة التي أنفذتها إلي وقال له: إنه أظلنا العيد، ولا شيء عندنا ننفقه على الصبيان! فكتبت إلى فلان أخينا، أستدعي منه ما ننفقه، فأنفذ إلي هذه الصرة، فلما وردت رقعتك على أنفذتها إليك.

فقال: قم بنا إليه، فركبنا جميعاً إلى الثاني ومعهما الصرة، فتفاوضوا الحديث، ثم فتحوها فاقتسموها أثلاثاً.

قال أبو الحسن: قال لي أبي: والثلاثة: يعقوب بن شيبة، وأبو حسان الزيادي القاضي، وأنسيت أنا الثالث!.

\* \* \*

#### الرغيفان...

\* قال أبو بكر بن عياش عن أبي حمزة الثمالي عن عكرمة، أن ملكاً ن الملوك نادى في مملكته: إني إن وجدت أحداً يتصدق بصدقة قطعت يده.

فجاء سائل إلى امرأة؛ فقال: تصدقي عليَّ بشيء.

فقالت: كيف أتصدق عليك والملك يقطع يد من يتصدق؟ قال: أسألك بوجه الله إلا تصدقت علي بشيء، فتصدقت عليه برغيفين، فبلغ ذلك الملك فأرسل إليها فقطع يديها، ثم إن الملك قال لأمه: دليني على امرأة جميلة لأتزوجها، فقالت: إن ههنا امرأة ما رأيت مثلها، لولا عيب بها.

قال: أي عيب هو؟ قالت: مقطوعة اليدين، قال: فأرسلي إليها، فلما

رآها أعجبته ـ وكان لها جمال ـ فقالت: إن الملك يريد أن يتزوجك ، قالت: نعم إن شاء الله .

فتزوجها وأكرمها، فنهد إلى الملك عدو فخرج إليهم، ثم كتب إلى أمه: انظري فلانة فاستوصي بها خيراً وافعلي وافعلي معها، فجاء الرسول، فنزل على بعض ضراتها، فحسدنها فأخذن الكتاب فغيرنه، وكتبن إلى أمه: انظري فلانة فقد بلغني أن رجالاً يأتونها فأخرجيها من البيت وافعلي وافعلى، فكتبت إليه الأم: إنك قد كذبت، وإنها لامرأة صدق.

فذهب الرسول إليهن، فنزل بهن فأخذن الكتاب فغيّرنه فكتبن إليه: إنها فاجرة وقد ولدت غلاماً من الزنا،، فكتب إلى أمه: انظري فلانة فاجعلي ولدها على رقبتها واضربي على جيبها وأخرجيها.

قال: فلما جادها الكتاب قرأته عليها وقالت لها: اخرجي، فجعلت الصبي على رقبتها وذهبت، فمرت بنهر وهي عطشانة فنزلت لتشرب والصبي على رقبتها فوقع في الماء فغرق، فجلست تبكي على شاطيء النهر، فمر بها رجلان فقالا: ما يبكيك؟ فقالت: ابني كان على رقبتي وليس لي يدان فسقط في الماء فغرق. فقالا لها: أتحبين أن يرد الله عليك يديك كم كانتا؟ قالت: نعم! فدعوا الله ربهما لها فاستوت يداها، ثم قالا لها: أتدرين من نحن؟ قالت: لا. قالا: نحن الرغيفان اللذان تصدقت بهما(١).

\* \* \*

#### أعلمني ما قصة الرغيف؟...

\* استدعى نائب مصر يوماً ابن الفرات فقاله: ويحك إن نيتي فيك سيئة، وإني في كل وقت أريد أن أقبض عليك وأصادرك، فأراك في المنام

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٩/ ٢٤٧ .

تمنعني برغيف، وقد رأيتك في المنام من ليال. وإني أريد القبض عليك، فجعلت تمتنع علي، فأمرت جندي أن يقاتلوك، فجعلوا كلما ضربوك بشيء من سهام وغيرها تتقي الضرب برغيف في يدك، فلا يصل إليك شيء، فأعلمني ما قصة هذا الرغيف؟ فقال: أيها الوزير إن أمي منذ كنت صغيراً كل ليلة تضع تحت وسادتي رغيفاً، فإذا أصبحت تصدقت به عني، فلم يزل كذلك دأبها حتى ماتت. فلما ماتت فعلت أنا ذلك مع نفسي، فكل ليلة أضع تحت وسادتي رغيفاً فأتصدق به. فعجب الوزير من ذلك. وقال: ليلة أضع تحت وسادتي رغيفاً فأتصدق به. فعجب الوزير من ذلك، وقال والله لا ينالك مني بعد اليوم سوء أبداً، ولقد حسنت نيتي فيك، وقد أحبتك().

\* \* \*

#### معاناة الكبر...

\* دخل معن زائدة على المأمون وقد كبر، فقال له المأمون: إلى أي حال صيرك الكبر؟ قال: إلى أن أعثر ببعرة، وتقيدني شعرة. فقال: كيف حالك في المأكول والمشروب؟ قال: إن جعت حردت، وإن شبعت وجعت. قال: فكيف حالك في النوم؟ قال: إن كنت في ملأ نعست، وإن صرت إلى فراشي أرقت. قال: فكيف حالك مع النساء؟ قال: عندي منهن ضروب: أما القباح فلست أريدهن، وأما الملاح فلسن يردنني. قال المأمون: لايحل أن يستناب مثلك، أضعفوا له رزقه، وألزموه بيته، يركب إليه ولا يركب إلى أحد.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١١/١٥١ .

في نقد الشعر…

\* روي عن الأصمعي أنه قال: أصدق بيت قالته العرب قول امريء القيس:

الله المُحَدِّ مسسسسا طَلَبْتَ به والبررُّ حسيرُ حسقسيبة الرَّجلُ

وأنصف بيت قالته العرب قول حسان بن ثابت، راداً عن النبي عَلَيْ، حيث يقول:

أتَه جُــوه ولَسْتَ بِكُف ؟؟

فسشر كُسما لخيركسما الفداءُ

ولما أنشد حسان بن ثابت ذلك على النبي - عليه و على آله الصلاة والسلام - قال: «هذا أنصف بيت قالته العرب».

قال الأصعمي: وأسير ببت قالته العرب قول القطامي:

والناسُ مَنْ يلقَ خــــــراً قـــاثلون له

ما يشتبهي، ولأمّ المخطئ الهَبُّلُ

وأحكم بيت قالته العرب قوه طرفة:

ويأتيك بالأخسسبسار مَن لم تزوّد

وأمدح بيت قالته العرب قول جرير في عبدالملك بن مروان، حيث قول:

وأندى العسالين بطون راح

وأهجي بيت قالته العرب قول الأخطل في جرير، حيث يقول:

قسوم إذا استنبَحَ الأضيافُ كلبَهُم قسسالوا لأمّسهم: بولي على النار

وأحمق بيت قالته العرب قول أبي محجن، حيث قال:

إذا مت فسسادفني إلى أصل كسسرمسة

يروي عظامي بعـــد مـــوتي عـــروقـــهـا ولا تدفنَنِّي في الـفــــلاة، فــــانني

أخـــاف إذا مــا مت الأ اذوقــهــا

وأشجع بيت قالته العرب قول العباس بن مرداس السلمي، حيث يقول: اكسر على الكتسييسية لا أبالي

أحستها، أم سسواها

قال القاضي التنوخي: ترتب الأصمعي هو هذا، وقد رويت عن غيره زيادات، قال: أشعر بيت قالته العرب:

قليل التسشكي للمصصائب ذاكراً

من اليوم أعة الماب الأحاديث في غد

وقال محمد بن سلام:

شَــقِــيت بنو أســد بســعي مُــسـاور

إن الشقيِّ بكل حسبل يخنقُ

قال أبو عمرو: أمدح بيت قالته العرب قول الأخطل، حيث يقول:

شُـمسُ العـداوة، حـتى يُسـتـقـاد لهم

واعظمُ الناس احسلامساً إذا قسدروا

وروي عن علي بن الجهم أنه قال للمعتصم: أمدح بيت قالته العرب:

يج ود بالنفس إن ضنَّ الجرود بهرا

والجسود بالنفس أقسصي غساية الجسود

وأهجى بيت قالته العرب:

قسبسحت مناظره فسحين خسبسرته

حـــــسنت مناظره لـقــــبح المخـــــبــــر

وأرثى بيت قالته العرب قول بعضهم:

أرادوا ليسخف وا قسبره عن عدوه

فطيب تُراب القسبسرخ على القسبسر

الفوائد لابن القيم الجوزية…

\* ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ ﴾ [الملك: ١٥].

أخبر ـ سجانه ـ أنه جعل الأرض ذلو لا منقادة للوطء عليها وحفرها وشقّها والبناء عليها، ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك منها.

ومن بركتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها.

ومن بركتها أنك تودع فيه الحب فتخرجه لك أضعاف أضعاف ما كان.

ومن بركتها أنها تحمل الأذى على ظهرها وتخرج لك من بطنها أحسن الأشياء وأنفعها، فتواري منه كل قبيح، وتخرج له كل مليح.

ومن بركتها أنها تستر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواريها، وتضمه وتؤويه، وتخرج له طعامه وشرابه، فهي أحمل شيء للأذى وأعوده بالنفع.

\* من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه.

- للعبد رب هو ملاقيه، وبيت هو ساكنه، فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله إليه.

- المخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت منه، والرب تعالى إذا خفته أنست به وقربت منه.

- لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة عوقب بالخروج منها، ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبث فيه بضع سنين. - دخلت دار الهوئ فقامرت بعمرك!

ـ قيل لبعض العباد: إلى كم تتعب نفسك؟ قال: راحتها أريد.

\* كان ذو البجارين واسمه عبدالله بن عبد بن نهم يتيماً في الصغر ، فكفله عمه ، فنازعته نفسه إلى اتباع الرسول على فهم بالنهوض ، فإذا بقية المرض مانعة ، فقعد ينتظر العم ، فلما تكاملت صحته نفد الصبر ، فناداه ضمير الوجد:

# إلىٰ كم حَـبْسَها تشكو المضيقا

## إثىرُها ربما وجــــدت طريـقــــــا

فقال: يا عم طال انتظاري لإسلامك وما أرى منك نشاطاً.

فقال له عمه: والله لئن أسلمت لأنتزعن كل ما أعطيتك.

فصاح لسان الشوق: نظرة من محمد أحب إليَّ من الدنيا وما فيها!

## صيد الخاطر لابن الجوزي...

إني تدبرت أحوال أكثر العلماء والمتزهدين، فرأيتهم في عقوبات لا يحسون بها. .

فالعالم منهم يغضب إن رد عليهم خطؤه، والواعظ متصنع بوعظه. . فأول عقوباتهم: إعراضهم عن الحق شغلاً بالخلق.

ومن خفي عقوباتهم: سلب حلاوة المناجاة ولذة التعبد! إلا رجال

مؤمنون ونساء مؤمنات، يحفظ الله بهم الأرض واطنهم كظواهرهم، بل أجلى، وسرائرهم كعلانيتهم، بل أحلى، وهممهم عند الثريا، بل أعلى. أن عُرفوا تنكروا!

\* قالت أم الدرداء لرجل: هل عملت بما علمت؟ قال: لا. قالت: فلم تستكثر من حجة الله عليك؟!

\* قال عمر بن المهاجر: قال لي عمر بن عبدالعزيز: إذا رأيتني قد حدت عن الحق فخذ يثيابي وهزني، وقل: ما لك يا عمر؟!

\* لقد سبرت السلف كلهم فأردت أن أستخرج منهم من جمع بين العلم حتى صار من المجتهدين، وبين العمل حتى صار قدوة للعابدين، فلم أر أكثر من ثلاثة: أولهم الحسن البصري، وثانيهم سفيان الثوري، وثالثهم أحمد بن حنبل. وقد أفردت لأخبار كل واحد منهم كتاباً. وما أنكر على من ربَّعهم بسعيد بن المسيب.

وإن كان في السلف سادات، إلا أن أكثرهم غلب عليه فن.

\* تأملت حالة عجيبة، وهي أن المؤمن تنزل به النازلة فيدعو، ويبالغ، فلا يرئ أثراً للإجابة. فإذا قارب اليأس، نظر حينئذ إلى قلبه، فإن كان راضياً بالأقدار، غيرقنوط من فضل الله عز وجل فالغالب تعجيل الإجاية حينئذ، لأن هناك يصلح الإيمان ويهزم الشيطان، وهناك تبين مقادير الرجال، وقد أشير إلى هذا في قوله تعالى: ﴿حَتَىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّه ﴾ [البقرة: ٢١٤]. .

فإياك أن تستطيل مدة الإجابة ، وكن ناظراً إلى أنه المالك ، وإلى أنه الحكيم في التدبير ، والعالم بالمصالح ، وإلى أنه يريد اختبارك ليبلو أسرارك ، وإلى أنه يريد أن يأجرك

بصبرك، إلى غير ذلك، وإلى أنه يبتليك بالتأخير لتحارب وسوسة إبليس. وكل واحدة من هذه الأشياء تقوي الظن في فضله، وتوجب الشكر له، إذ أهَّلك بالبراء للالتفات إلى سؤاله، وفقرُ المضطر إلى اللجأ إليه غني كله.

\* لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة، يتفاوتون في مقاديرهم في العلم.
 وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه، وإن كان غيره أعلم منه.

ولقيت عبدالوهاب الأنماطي، فكان على قانون السلف، لم يسمع في مجلسه غيبة، ولا كان يطلب أجراً على سماع الحديث، وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى، واتصل بكاؤه. فكان وأنا صغير السن حينئذ يعمل بكاؤه في قلبي، ويبني قواعد. وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في النقل.

ولقيت الشيخ أبا منصور الجواليقي، فكان كثير الصمت، شديد التحري فيما يقول، متقناً محققاً، وربحا سُئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه، فيتوقف فيها حتى يتيقن. وكان كثير الصوم والصمت.

فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما.

\* ما زلت أسمع عن جماعاً من الأكابر وأرباب المناصب أنهم يشربون الخمور. ويفسقون، ويظلمون، ويفعلون أشياء توجب الحدود.

فبقيت أتفكر، أقول: متى يثبت على مثل هولاء ما يوجب حداً؟ ولو ثبت فمن يقيمه؟!

وأستبعد هذا في العادة، لأنهم في مقام احترام؛ لأجل مناصبهم.

فبقيت أتفكر في تعطيل الحد الواجب عليهم، حتى رأيناهم قد نكبوا وأصيبوا واخذوا مرات، ومرت عليهم العجائب.

فقوبل ظلمهم بأخذ أموالهم، وأخذت منهم الحدود مضاعفة بعد الحبس

الطويل، والقيد الثقيل، والذل العظيم. وفيهم من قُتل بعد ملاقاة كل شدة. فعلمت أنه ما يُهمل شيء. فالحذر الحذر، فإن العقوبة بالمرصاد.

\*-سبحان-المتصرف في خلقه بالاغتراب والإذلال ليبلو صبرهم،
 ويظهر جواهرهم في الابتلاء.

هذا آدم ـ عليه السلام ـ تسجد له الملائكة ، ثم بعد قليل يُخرج من الجنة .

وهذا نوح ـ عليه السلام ـ يُضرب حتى يُغشى عليه ، ثم بعد قليل ينجو في السفينة ، ويهلك أعداؤه .

وهذا الخليل عليه السلام يلقى في النار، ثم بعد قليل يخرج إلى السلامة.

وهذا الذبيح يضطجع مستسلماً، ثم يسلم ويبقى المدح.

والأماكن العالية للحفظ خير من السوافل. والخلوة أصل، وجمع الهم أصل الأصول.

وترفيه النفس من الإعادة يوماً في الأسبوع، ليثبت المحفوظ، وتأخذ النفس قوة، كالبنيان يترك أياماً حتى يستقر، ثم يبنى عليه.

\* قال الكلب للأسد: يا سيد السباع، غير اسمي فإنه قبيح.

فقال له: أنت خائن، لا يصلح لك غير هذا الاسم.

قال: فجربني.

فأعطاه شق لحم، وقال: احفظ لي هذه إلى غد، وأنا أغير اسمك. فجاع، وجعل ينظر إلى اللحم ويصبر. فلما غلبته نفسه قال: وأي شيء باسمى؟ وما كلب إلا اسم حسن. فأكل.

وهكذا الخسيس الهمة، المختار عاجل الهوىٰ علىٰ آجل الفضائل. .

\* حضرنا بعض أغذية أرباب الأموال، فرأيت العلماء أذل الناس

عندهم. فالعلماء يتواضعون لهم، ويذلون لموضع طمعهم فيهم، وهم لا يحفلون بهم؛ لما يعلمونه من احتياجهم إليهم. فرأيت هذا عيباً في الفريقين.

أما في أهل الدنيا، فوجه العتب أنهم كانوا ينبغي لهم تعظيم العلم، ولكن لجهلهم بقدره فاتهم، وآثروا عليه كسب الأموال.

فلا ينبغي أن يطلب منهم تعظيم ما لا يعرفون ولايعلمون قدره.

وإنما أعود باللوم على العلماء، وأقول: ينبغي لكم أن تصونوا أنفسكم التي شرفت بالعلم عن الذل للأنذال.

\* مما أفادتني تجارب الزمان: أنه لا ينبغي لأحد أن يظاهر بالعداوة أحداً ما استطاع، فإنه ربما يحتاج إليه، مهما كانت منزلته، وإن الإنسان ربما لا يظن الحاجة إلى مثله يوماً ما، كما لا يحتاج إلى عويد منبوذ لا يلتفت إليه.

لكن كم من محتقر احتيج إليه. فإذا لم تقع الحاجة إلى ذلك الشخص في جلب نفع وقعت الحاجة في دفع ضر.

ولقد احتجت في عمري إلى ملاطفة أقوام، ما خطر لي قط وقوع الحاجة إلى التلطف بهم.

واعلم أن المظاهرة بالعداوة قد تجلب أذى من حيث لا يعلم؛ لأن المظاهر بالعداوة كشاهر السيف ينتظر مضرباً، وقد يلوح منه مضرب خفي، وإن اجتهد المتدرع في ستر نفسه، فيغتنمه ذلك العدو.

فيبنغي لمن عاش في الدنيا أن يجتهد في أن لا يظاهر بالعداوة أحداً، لما بينت من وقوع احتياج الخلق بعضهم إلى بعض، وإقدار بعضهم على ضرر بعض.

وهذا فصل مفيد، تبين فائدته للإنسان مع تقلب الزمان.

\* رأيت النفس تنظر لذات أرباب الدنيا العاجلة ، وتنسى كيف حصلت ،
 وما يتضمنها من الآفات .

وبيان هذا: أنك إن رأيت صاحب إمارة وسلطنة، فتأملت نعمته، وجدتها مشوبة، فإن لم يقصد هو الشر حصل من عماله.

ثم هو خائف منزعج في كل أموره، حذر من عدو أن يسيئه، قلق ممن هو فوقه أن يعزله، ومن نظيره أن يكيده.

ثم أكثر زمانه يمضي في خدمة من يخافه من السلاطين، وفي حساب أموالهم وتنفيذ أوامرهم، التي لا تخلو من أشياء منكرة.

وإن عزل أربي ذلك على جميع ما نال من لذة.

ثم تلك اللذة تكون مغمورة بالحذر فيها ومنها وعليها.

وإن رأيت صاحب تجارة رأيته قد تقطع في البلاد، فلم ينل ما نال إلا بعد علو السن، وذهاب زمان اللذة.

كما حكي أن رجلاً من الرؤساء كان حال شبيبته فقيراً، فلما كبر استغنى، وملك أموالاً، واشترى عبيداً من الترك وغيرهم، وجواري من الروم، فقال هذه الأبيات في شرح حاله:

مساكنت أرجسوه إذكنت ابن عسشرين

ملكته بعد أن جساوزت سبعينا تطوف بي من الأتراك أغسسيزلة

تكادته الينا يردن إحسياء مسيت لاحسراك به

وكسيف يحسيين مسيستسأ صسار مسدفسونا

#### قـــالوا أنينك طوال الليل يســهـرنا

فـــمــا الذي تشـــتكي قلت الثـــمـانينا

وهذه الحالة هي الغالبة، فإن الإنسان لا يكاد يجتمع له كل ما يحبه إلا عند قرب رحيله.

\* حضر عندي رجل شيخ ابن ثمانين سنه، فاشتريت منه دكاناً، وعقدت معه العقد. فلما افترقنا غدر بعد أيام. فطلبت منه الحضور عند الحاكم فأبئ. فأحضرته، فحلف باليمين الغموس أنه لم يبعني الدكان! فقلت: ما تدور عليه السنة!

وأحذ يبرطل الظلمة ليحول بيني وبينه!

فلما لم أتنازل أخذ هو وأقاربه يأخذون عرضي . . . ثم سعى بي إلى السلطان سعاية يحرض فيها من الكذب ما أدهشني ، ويبرطل مالاً لخلق من الظلمة ، فبالغوا وسعوا ، إلا أن الله تعالى نجاني من شرهم .

ثم إني أقمت عليه البينة عند الحاكم، فقال بعض أرباب الدنيا للحاكم: لا تحكم له. فوقف عن الحكم بعد ثبوت البينة عنده. فرأيت من هذا الحاكم ومن حاكم آخر أعلى منه من ترك إنفاذ الحق حفظاً لرئاستهم ما هون عندي ما فعله ذلك الشيخ حفظاً لماله؛ لجهله، وعلم هؤلاء.

فتبين لي من الأمر أن العادات غلبت على الناس، وأن الشرع أعرض عنه.

فالإنسان لو ضرب بالسياط ما أفطر في رمضان! لأنها عادة قد استمرت، وهذا الشيخ كم رأيته يصلي، ويحافظ على الصلاة، ثم لما خاف فوت عَرَضِه ترك الشرع جانباً!

وكم قد رأيت أولئك الحكام يتعبدون ويطلبون العلم، غير أنهم لما خافوا

على رئاستهم تركوا جانب الدين.

ثم إن الله تعالى نصرني عليه، وتقدم إلي الحاكم بإنفاذ ما ثبت عنده. ودارت السنة، فمات الشيخ على فقر وحاجة!

فنسأل الله ـ عز وجل ـ التوفيق للانقياد لشرعه ، ومخالفة أهوائنا .

\* كنت في زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة ، فأخرج في طلب الحديث ، وأقعد على نهر عيسى ، فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء ، فكلما أكلت لقمة شربت عليها ، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم . فأثمر ذلك عندى . .

\* تاب على يدي في مجاس الذكر أكثر من مائتي ألف، وأسلم على يدي أكثر من مائتي نفس.

وكم سالت عين متجبر بوعظى لم تكن تسيل..

ولقد جلست يوماً فرأيت حولي أكثر من عشرة آلاف، ما فيهم إلا من قد رق قلبه، أو دمعت عينه، فقلت: كيف بك إن نجوا وهلكت؟

فصحت بلسان وجودي: إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غداً فلا تعلمهم بعذابي، صيانة لكرمك، لا لأجلي، لئلا يقولوا: عذب من دَل عليه.

\* لقد رأيت من الناس عجباً، حتى من ينزين بالعلم! إن رآني أمشي وحدي أنكر علي الناس عجباً، وقيراً عظم ذلك، وإن رآني أنبسط بتبسم نقصت من عنه!

فقلت: واعجباً! هذه كانت طريق الرسول ﷺ والصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، فصارت أحوال الخلق تواميس لإقامة الجاه.

\* كان أبو مسلم الخراساني في حال شبيبته لا يكاد ينام، فقيل له في

ذلك، فقال: ذهن صاف، وهم بعيد، ونفس تتوق إلى معالي الأمور، مع عيش كعيش الهمج الرعاع. قيل: فما الذي يبرد غليلك؟ قال: الظفر بالملك. قيل: فاطلبه، قال: لا يطلب إلا بالأهوال. قيل: فاركب الأهوال. قال: العقل مانع. قيل: فما تصنع؟ قال: سأجعل من عقلي الأهوال. قاحاول به خطراً لا ينال إلا بالجهل، وأدبر بالعقل ما لا يحفظ إلا به، فإن الخمول أخو العدم.

فنظرت إلى حال هذا المسكين، فإذا هو قد ضيع أهم المهمات وهو جانب الآخرة، وانتصب في طلب الولايات، فكم فتك وقتل؟ حتى نال بعض مراده من لذات الدنيا. ثم لم يتنعم في ذلك غير ثمان سنين. ثم اغتيل، ونسي تدبير العقل، فقتل ومضى إلى الآخرة على أقبح حال.

\* ينبغي للعاقل أن ينظر إلى الأصول فيمن يخالطه، ويعاشره ويشاركه، ويصادقه، ويزوجه، أو يتزوج إليه، ثم ينظر بعد ذلك في الصور، فإن صلاحها دليل على صلاح الباطن.

وإن المرأة الحسناء إذا كانت من بيت رديء، فقل أن تكون صينة، وكذلك المخالط والصديق والمعاشر.

وقد روى أبو بكر الصولي قال: حدثني الحسين بن يحيى، عن إسحاق قال: دعاني المعتصم يوماً، فأدخلني معه الحمام، ثم خرج فخلا بي، وقال: يا أبا إسحاق، في نفسي شيء أريد أن أسألك عنه.

إن أخي المأمون اصطنع قوماً فأنجبوا، واصطفيت أنا مثلهم فلم ينجبوا. قلت: ومن هم؟ قال: اصطنع طاهراً وابنه، وإسحاق، وآل سهل، فقد رأيت كيف هم. واصطنعت أنا الأفشين فقد رأيت إلى ما آل أمره، وأسناش فلم أجده شيئاً، وكذلك إيتاخ ووصيف.

قلت: يا أمير المؤمنين، ههنا جواب، علي أمان من الغضب. قال: لك ذاك. قلت: نظر أخوك إلى الأصول، فاستعملها، فأنجبت فروعها، واستعملت فروعاً لا أصول لها، فلم تنجب.

فقال: يا أبا أسحاق مقاساة ما مرَّ بي طول هذه المدة أهون عليَّ من هذا الجواب.

#### # # ##

\* روي أن رجلاً من الأشراف كان لا يقوم لأحد، ولا يخشئ أحداً، فحجاز عليه بعض الوزراء وحيَّى، فلم يرد، ولم يقم. فقال ذاك الوزير لرجل: أخبر فلاناً أني قد كلمت أمير المؤمنين في حقه، وقد أمر له بمائة ألف، فليحضر ليقبضها، فأخبره ذلك الرجل. فقال الشريف: إن كان أمر لي بشيء فلينفذه لي، وإنما مقصوده أن يضع منى بالتردد عليه.

#### \*\*\*

\* من علم قرب الرحيل من مكة ، استكثر من الطواف ، خصوصاً إن كان لايؤمل العود .

#### \*\*\*

\* قال عبد المجيد بن عبدالعزيز: كان عندنا بخراسان رجل كتب مصحفاً في ثلاثة أيام، فلقيه رجل فقال: في كم كتب هذا؟ فأوما بالسبابة والوسطى والإبهام وقال: في ثلاث: ﴿وَمَا مَسْنَا مِن لَغُوبٍ ﴾ [ق: ٣٨]. واللغوب: التعب والإعياء.

فجفت أصابعه الثلاث، فلم ينتفع بها فيما بعد!

\* غطى الحسد على أقوام، فتركوا الحق وقد عرفوه!

فأمية بن أبي السلط يقر برسول الله ﷺ ويقصده ليؤمن به، ثم يعود فيقول: لا أؤمن برسول ليس من ثقيف!

وأبو جهل يقول: والله ما كذب محمد قط، ولكن إذا كانت السدانة والحجابة في بني هاشم، ثم النبوة، فما بقي لنا؟

وأبو طالب يرى المعجزات ويقول: إني لأعلم أنك على الحق، ولولا أن تعيرني نساء قريش لأقررت بها عينك!

فنعوذ بالله من ظلمه الحسد، وغيابة الكبر، وحماقة هوى يغطي على نور العقل، ونسأله إلهام الرشد، والعمل بمقتضى الحق.

\*\*\*

\* أيحسن لمن باع شاة أن يغضب على المشتري إذا ذبحها، أو يتغير قلبه؟ والله لو قال المالك ـ سبحانه ـ: إنما خلقنكم ليستدل على وجودي، ثم أنا أفنيكم ولا إعادة، فكان يجب على النفوس العارفة به أن تقول: سمعاً لما قلت وطاعة؛ وأي شيء لنا فينا حتى نتكلم؟!

فكيف وقد وعد بالأجر الجزيل، والخلود في النعيم الذي لا ينفد؟ لكن طريق الوصول تحتاج إلى صبر على المشقة.

\*\*\*

\* قال السجان لأحمد بن حنبل: هل أنا من أعوان الظلمة؟ فقال: لا، أنت من الظلمة، إنما أعوان الظلمة من أعانك في أمر!

\*\*\*

\* وحدثني بعض أصحابنا عن حالة شاهدها من هذا الفن، قال: كان فلان له ولدان ذكران وبنت، وله ألف دينار مدفونة. فمرض مرضاً شديداً فاحتوشته أهله فقال لأحد ابنيه: لا تبرح من عندي فلما خلا به قال له: إن

أخاك مشغول باللعب بالطيور، وإن أختك لها زوج تركي، ومتى وصل من مالي إليهما شيء انفقوه في اللعب، وأنت على سيرتي وأخلاقي، ولي في الموضع الفلاني ألف دينار، فإذا أنا مت فخذها وحدك.

فاشتد بالرجل المرض، فمضى الولد فأخذ المال، فعوفي الأب، فجعل يسأل الولد أن يرد المال إليه، فلا يفعل، فمرض الولد فأشفى، فجعل الأب يتضرع إليه ويقول: ويحك! خصصتك بالمال دونهم، فتموت فيذهب المال، ويحك لا تفعل. فما زال به، حتى أخبره بمكانه، فأخذه، ثم عوفي الولد، ومضت مدة، فمرض الأب، فاجتهد الولد أن يخبره بمكان المال، وبالغ، فلم يخبره، ومات، وضاع المال!!

كتاباً لم أره، فكأني وقعت على كنز. ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية، فإذا به يحتوي على نحو ستة آلاف مجلد، وفي ثبت كتب أبي حنيفة، كتب الحميدي، وكتب شيخنا عبد الوهاب بن ناصر، وكتب أبي محمد بن الخشاب، وكانت أحمالاً، وغير ذلك من كل كتاب أقدر عليه.

ولو قلت: إني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب.

فاستفدت بالنظر فيها، من ملاحظة سير القوم، وقدر هممهم، وحفظهم، وعباداتهم، وغرائب علومهم، ما لا يعرفه من لم يطالع، فصرت أستزري ما الناس فيه، واحتقر همم الطلاب. ولله الحمد.

\*\*

\* إذا أردت العيش فابعد عن الحسود؛ لأنه يرى نعمتك، فربما أصابها

بالعين. فإن اضطررت إلى مخالطته فلا تفش إليه سرك، ولا تشاوره، ولا يغرنك تملقه لك، ولا ما يظهره من الدين والتعبد، فإن الحسد يغلب الدين. وقد عرفت أن قابيل أخرجه الحسد إلى القتل، وأن إخوة يوسف باعوه بثمن بخس.

وكان أبو عامر الراهب من المتعبدين العقلاء، وعبدالله بن أبي من الرؤساء، أخرجهما حسد رسول الله عليه إلى النفاق وترك الصواب.

ولاينبغي أن تطلب لحاسدك عقوبة أكثر مما هو فيه فإنه في أمر عظيم متصل، لا يرضيه إلا زوال نعمتك.

وكلما امتدت عذابه، فلا عيش له، وما طاب عيش أهل الجنة إلا حين نزع الحسد والغل من صدورهم، ولولا أنه نزع تحاسدوا وتنغص عيشهم.

\* استأذن رجلٌ على قاضي القضاة ابن أبي دؤاد وقال: قولوا أبو جعفر بالباب. فلما سمع هش لذلك وقال: ائذنوا له.

فدخل، فقام، وتلقاه، وأكرمه، وأعطاه خمسة آلاف، وودعه. فقيل له: رجل من العوام فعلت به هذا؟. قال: إني كنت فقيراً، وكان هذا صديقاً، فجئته يوماً، فقلت له: أنا جائع. فقال: اجلس، وخرج، فجاء بشواء وحلوى وخبز، فقال: كل فقلت: كل معي. قال: لا. قلت: والله لا أكل حتى تأكل معي. فأكل، فجعل الدم يجري من فمه. فقلت: ما هذا؟ فقال: مرض. فقلت: والله لا بد أن تخبرني. فقال: إنك لما جئتني لم أكن أملك شيئاً، وكانت أسناني مضببة بشريط من ذهب، فنزعته، واشتريت به. فهلا أكافئ مثل هذا؟

\* قال ابن سيرين: عيرت رجلاً بالإفلاس فأفلست.

ومثل هذا كثير .

ومن أعجب ما سمعت فيه عن الوزير ابن حصير، الملقب بالنظام، أن المقتفي غضب عليه، وأمر بأن يوخذ منه عشرة آلاف دينار، فدخل عليه أهله محزونين، قالواله: من أين لك عشرة آلاف دينار؟ فقال: ما يوخذ مني عشرة ولا خمسة ولا أربعة. قالوا: من أين لك؟ قال: إني ظلمت رجلاً، فألزمته ثلاثة آلاف، فما يؤخذ مني أكثر منها. فلما أدى ثلاثة آلاف دينار وقع الخليفة بإطلاقه ومسامحته في الباقى.

وأنا أقول عن نفسي: ما نزلت بي آقة أو غم أو ضيق صدر إلا بزلل أعرفه، حتى يمكنني أن أقول: هذا بالشيء الفلاني. وربما تأولت فيه بعد، فأرى العقوبة.

فينبغي للإنسان أن يترقب جزاء الذنوب، فقل أن يسلم منه.

\*\*\*

وحسقك لم تكرم على أحسد بعسدي!

فقلت له: وعن أي شيء أكرمتها وهذه الكناسة على عاتقك؟ قال: عن الوقوف بباب مثلك!

\*\*\*

\* دخل صبي على المنصور، فجعل يسأله عن أبيه، وكلما يسأله عن أمر من أموره يقول: فعل أبي رحمه الله كذا! فنزجره الربيع ـ حاجب المنصور ـ وقال: إلى متى تترحم على أبيك في مجلس أمير المؤمنين؟!

فالتفت الصبي إليه وقال: إنك لا تعرف حلاوة الآباء! فأخجله. وكان الربيع لقيطاً.

#### \*\*\*

\* قال ابن الجوزي في كتاب (أنس الفريد وبغية المريد): قال ابن عباس: في القرآن (عشرة أطيار) أسماها الله تعالى بأسمائها: البعوضة في سور البقرة، والمغراب في سور المائدة، والجراد في سورة الأعراف، والنحل في سورة النحل، والسلوى في سورة طه، والنملة في سورة النمل، والهدهد في ها أيضاً، والذباب في سورة الحج، والفراش في سورة القارعة، والأبابيل في سورة الفيل. فهذه عشرة أطيار.

#### \*\*\*

## \* قيل لإبراهيم بن أدهم: لم لا تصحب الناس؟

قال: إن صحبت من هو فوقي تكبر علي، وإن صحبت من هو دوني لم يعرف حقي، وإذا صحبت من هومثلي حسدني، فاشتغلت بمن ليس في صحبته ملالة، ولا في أنسه وحشة، ولا في وصله انقطاع وأنشد يقول:

### فلوقط عسستني في الحب إرباً

### لماحن الفيسواد إلى سيواكسا!

\* قال لقمان لابنه: لكل إنسان بيتان: بيت غائب، وبيت شاهد. فلا يلهينك بيتك الحاضر الذي فيه عمرك القليل، عن بيتك الغائب الذي فيه عمرك الطويل!

#### \*\*\*

\* يقال: إن المرأة إذا كانت مبغضة لزوجها، فإن علامة ذلك أن تكون عند قربه منها مرتدة الطرف عنه، كأنها تنظر إلى إنسان غيره، وإن كانت

محبة له، لا تقلع عن النظر إليه!

\*\*\*

\* قال أبو بكر محمد بن الحسين الفقيه الآجري: ادَّعنى رجل مالاً بحضرة القاضي حربويه ـ قاضي مصر ـ، فقال المدعى عليه: ما لهُ عليَّ حق، (بضم اللام).

فقال القاضي: أتعرف الإعراب؟ فقال: نعم. قال قم، قد ألزمتك المال!

\*\*\*

\* وقيل فقه العرب: هل يجوز السجود على الخد؟

قال: نعم، إذا كان طاهراً.

الخد: الطريق.

\*\*\*

\* وقيل له: رجل توضأ، ثم غرف رأسه، هل يضره؟
 قال: لا.

غرف رأسه: حلقه.

\*\*\*

\* وقيل له: هل يجوز أكل العوارض؟

قال: نعم.

العارضة: الناقة أو الشاة، تذبح لشيء يعتريها.

\*\*\*

 « وقيل له: إذا جلس الرجل من بغداد ، هل له أن يقصر الصلاة ؟
 قال: نعم .

يقال: جلس الرجل إذا أتى نجداً، فهو جالس!

\* وقيل له: هل الرجل أن ينزل من غير إذن أبويه؟

قال: إن كان فرضاً فنعم!

يقال: نزل الرجل: إذا حج.

\*\*\*

\* وقيل له: هل على الفيل حَجْر؟

قال: نعم إذا كان مفسداً لماله؟

الفيل: الرجل الضعيف الرأي.

\*\*\*

\* وقيل له: هل تجوز صلاة المفتري؟

قال: نعم ، إلا أن يكون غير ذكى ولا مدبوغ.

المفتري: الذي عليه الفرو.

\*\*\*

\* وقيل له: هل يصلي على المزكوم إذا مات من يومه؟

قال: نعم.

المزكوم: الولد الملقى.

\*\*\*

\* وسئل: هل يفسد ريق الطُّوافَّة الماء؟

قال: لا.

الطوافة: السُّنُّوْر.

\* وسئل: هل يجوز التيمم بالعجلة؟

قال: نعم، إذا جفت.

العجلة: الطبنة.

\*\*\*

\* وسئل: هل يقطع الصبي في السلة؟

قال: لا.

السلة: السرقة.

\*\*\*

\* وقيل له: هل يعد من مع الفرس الحشو؟

قال: نعم.

الفرش: الإناث من الضأن، والحشو: أولادها.

\*\*\*

\* وقيل له: بَرٌّ سقطت في هلال؟

قال: نجس.

البر: الفأرة.

\*\*\*

\* وسئل: ما يجب في الحاضرتين؟

قال: الدية.

الحاضرتان: الأذنان والحواضر: الآذان.

\*\*\*

\* وسئل: ما تقول في الصلاة في الملقوط؟

قال: لا بأس.

الملقوط: المرفوء.

\*\*\*

\* وسئل: أللشبعان أن يقصر الصلاة؟

قال: له ذلك، مع مسافة القصر.

الشبعان: الآمن.

\* وسئل: هل يطوف بالبيت عاتكة؟

قال: أكره ذلك.

العاتكة: المتضمخة بالخلوق والطيب.

\*\*\*

\* وقيل له: رجل خاف على نفسه الغيم، هل له أن يتيمم؟
 قال: له ذلك.

الغيم: العطش وحرارة الجوف.

\*\*\*

\* وقيل له: يتوضأ بماء الفقير؟

قال: كل ماء طاهر فإنه يتوضأ به.

والفقير: البئر.

\*\*\*

\* وقيل له: هل ما تقول في الفلاح مع الفاضح؟
 قال: عليه القضاء.

الفلاح: السحور، والفاضح: الصبح.

\* وقيل له: محرم قتل الغوغاء؟

قال: في كل واحدة قبضة من طعام.

الغوغاء: الجراد.

\*\*\*

\* وقيل له: هل يصلي على الأرض الممصورة؟

قال: لا بأس بذلك إذا أمكن.

المصورك: المطورة.

\*\*\*

### الخائن لا يؤنهن...

\* عن مبشر الرومي، قال:

لما خرج معز الدولة في سنة سبع وثلاثين وثلثمائة، وانهزم ناصر الدولة من بين يديه، أنفذني مولاي، لأكون بحضرته، وحضرة أبي جعفر الصيمرى كاتبه، وأوصل كتبه إليهما.

فسمعت حاشية الصيمري، يتحدثون أنه جاء إليه ركابي من ركابيته، وقال له: أيها الأمير، إن قتلت لك ناصر الدولة، أي شيء تعطيني؟

قال له: ألف دينار.

قال: فأذن لي أن أمضي وأحتال في غتياله، فأذن له.

فمصى إلى أن دخل عسكره، وعرف موضع مبيته من خيمته، فرصد الغفلة حتى دخلها ليلاً، وناصر الدولة نائم، و بالقرب من مرقده شمعة مشتعلة، وفي الخيمة غلام نائم.

فعرف موضع رأسه من المرقد، ثم أطفأ الشمعة، واستل سكيناً طويلاً ما ضياً كان في وسطه، وأقبل يمشي في الخيمة، ويتوقئ أن يعثر بالغلام، وهو يريد موضع ناصر الدولة.

فإلى أن وصل إليه انقلب ناص الدولة من الجانب الذي كان نائماً عليه،

إلى الجانب الآخر، وزحف في الفراش، فصار رأسه على الجانب الآخر من المخادّ والفراش، وبينه وبين الموضع الذي كان فيه مسافة يسيرة.

وبلغ الركابي إلى الفراش، وهو لا يظن إلا أنه فيه وأنه في مكانه فوجأ الموضع بالسكين بجميع قوته، وعنده أنه قد أثبتها في صدر ناصر الدولة، وتركها في موضعها، وخرج من تحت أطناب الخيمة.

وصار في الوقت إلى عسكر معز الدولة، فوصل إليه، فأخبره أنه قتل ناصر الدولة، وطالب بالجعالة، فاستشرحه كيف صنع، فشرحه.

فقال له: اصبر حتى يرد جواسيسى بصحة الخبر.

فلما كان بعد يومين ورد الجواسيس بأخبار عسكر ناصر الدولة، وما يدل على سلامته وأن إنساناً أراد أن يغتاله، فكان كيت وكيت، وذكر له خبر السكين.

فأحضر معز الدولة الركابي، وسلمه إلى أبي جعفر محمد بن أحمد الصيمري - الهلالي، فيما سمعت إذ ذاك - وقال له: اكفني أمر هذا الركابي، فإن من تجاسر على الملوك لم يجز أن آمته على نفسي .

فغَّرقة الصيمري سراً.

\* \* \*

### قتل جميع أسراه إلا واحداً…

\* أتي الحجاج بقوم ممن خرجوا عليه، فأمر بهم فقتلوا، وأقيمت الصلاة، وقد بقي منهم رجل واحد.

فقال الحجاج لعنبسة: انصرف بهذا معك، واغد به على .

قال عنبسة: فخرجت به، فلما كان في بعض الطريق، قال لي: هل فيك خير يا فتي ؟

قلت: وما ذاك؟

قال إني ـ والله العظيم ـ ما خرجت على المسلمين قط ولا استحللت قتالهم، وعندي ودائع وأموال، فتخلّي عني، حتى آتى أهلي فأرد على كل ذي حق حقه، وأجعل لك عهد الله ـ عز وجل ـ أني أرجع إليك من غد.

فتعجبت منه، وتضاحكت.

فمضينا ساعة، فأعاد القول على، فقلت له: اذهب، فذهب.

فلما توارئ عني شخصه، أسقط في يدي، فأتيت أهلى وأخبرتهم الخبر، فقالوا: لقد اجترأت على الحجاج.

وبت بأطول ليلة، فلما طلع الفجر، إذا أنابه قد جاء.

فقلت: أرجعت؟

فقال: سبحان الله، جعلت الله عز وجل لك كفيلاً، ثم لا أرجع؟ قال: فانطلقت به إلى الحجاج.

قال: أين أسيرك.

فقلت: بالباب، أصلح الله الأمير، وقد كانت لي وله قصة.

قال: ما هي؟ فأخبرته الخبر، وأدخلته عليه.

فقال: أتحب أن أهبه لك؟

قلت: نعم.

قال: هو لك.

فأخرجته معي، وقلت له: خذأي طريق شئت، فرفع طرفه إلى السماء وقال: الحمد لله، وانصرف، وماكلمني بكلمة.

فقلت في نفسي: هذا مجنون.

فلما كان من غد، أتاني، فقال: يا هذا جزاك الله خيراً، والله ما جهلت

ما صنعت ولكني كرهت أن أشرك في حمد لله ـ تعالى ـ أحداً.

\* \* \*

### أنت طالق إن لم تكوني أحسن من القمر...

\* كان عيسى بن موسى، يحب زوجته حباً شديداً، فقال لها يوماً: أنت طالق، إن لم تكوني أحسن من القمر.

فنهضت، واحتجبت عنه، وقالت: قد طلّقتي، فبات بليلة عظيمة.

فلما أصبح غدا إلى المنصور، وأخبره الخبر، وقال: يا أمير المؤمنين، إن تم طلاقها تلفت نفسي غماً، وكان الموت أحب إلى من الحياة.

وظهر للمنصور منه جزع شديد، فأحضر الفقهاء، واستفتاهم، فقال جميع من حضر: قد طلقت، إلا رجل من أصحاب أبي حنيفة، فإنه سكت.

فقال له المنصور: ما لك لا تتكلم؟

فقال: بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ وَالتَّينِ وَالزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ ۞ لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۞ ﴾ [التين: ١ ٤] فلا شيء أحسن من الإنسان.

فقال المنصور لعيسى بن موسى ، قد فرج الله ـ تعالى ـ عنك ، والأمر كما قال ، فأقم على زوجتك .

وراسلها أن أطيعي زوجك، فما طلقت.

\* \* \*

رأس في المنام أن قد أخرجت من داره اثنتا عشرة جنازة...

\* عن معمر بن المثنى ، عن علي بن القاسم ، قال : حدثني رجل قال :

رأيت في المنام، أيام الطاعون، أنهم أخرجوا من داري اثنتي عشرة جنازة، وأنا وعيالي اثنا عشر نفساً، فمات عيالي، وبقيت وحدي فاغتممت، وضاق صدري.

فخرجت من الدار ثم رجعت في الغد، فإذا لص قد دخل ليسرق، فطعن في الدار، فمات وأخرجت منها جنازته.

وسرّي عني ما كنت فيه، وهب الله العافية والسلامة.

\* \* \*

### الشيخ الخياط وأذانه في غير وقت الأذان...

\* قال القاضي التنوخي في كتابه (الفرج بعد الشدة):

حدثني أبو الحسن محمد بن عبد الواحد الهاشمي، أن شيخاً من التجار كان له على بعض القواد، مال جليل ببغداد، فماطله به، وجحده إياه واستخف به.

قال: فعزمت على التظلم إلى المعتضد، لأني كنت تظلمت إلى عبيد الله بن سليمان الوزير، فلم ينفعني ذلك.

فقال لي بعض إخواني: علي أن آخذ لك المال، ولا تحتاج إلى أن تتظلم إلى الخليفة، قم معي الساعة فقمت معه فجاء بي إلى الخياط في سوق الثلاثاء، يخيط، ويقرئ القرآن في مسجد، فقص عليه قصتي، فقام معنا.

فلما مشينا تأخرت وقلت لصديقي: لقد عرضت هذا الشيخ وإيانا لمكروه عظيم، هذا إذا حصل على باب الرجل صفع وصفعنا معه، هذا لم يلتفت إلى شفاعة فلان، وفلان، ولم يفكر في الوزير، فكيف يفكر في هذا الفقير؟ فضحك وقال: لا عليك، امش واسكت فجئنا إلى باب القائد

فحين رأى غلمانه الخياط أعظموه وأهووا لتقبيل يده، فمنعهم من ذلك وقالوا: ماجاء بك أيها الشيخ فإنّ صاحبنا راكب فإن كان لك أمر يتم بنا، بادرنا إليه وإلا فادخل واجلس إلى أن يجيء فقويت نفسي بذلك، ودخلنا وجلسنا وجاءالقائد، فلما رأى الشيخ أعظمه إعظاماً تاماً، وقال: لست أنزع ثيابي أو تأمرني بأمرك.

فخاطبه في أمري فقال: والله ما عندي إلا خمسة آلاف درهم تسأله أن يأخذها وأعطيه رهناً، في باقي ماله.

فبادرت إلى الإصابة فأحضر الدراهم وحلياً بقيمة الباقي فقيضت ذلك منه وأشهدت عليه الرجل وصديقي أن الرهن عندك إلى أجل، فإن حل الأجل ولم يعطني فقد وكلني في بيعه وقبض مالي من ثمنه فخرجنا وقد أجاب إلى ذلك.

فلما بلغنا مسجد الخياط قلت له: قدرد الله علي هذا المال بسببك، فأحب أن تأخذ منه ما أحببت بطيبة من قلبي.

فقال: ما أسرع ما كافأني على الجميل بالقبيح انصرف بارك الله لك في مالك. فقلت: قد بقيت لى حاجة.

قال: قل.

قلت: تخبرني عن سبب طاعته لك، مع تهاونه بأكثر أهل الدولة قال: قد بلغت مرادك، فلا تقطعني عن شغلي، وما أُعِد به.

فألحمت عليه، فقال: أنا رجل أصلي بالناس في المسجد، وأقرئ القرآن، منذ أربعين سنة، ومعاشي من هذه الخياطة، لا أعراف غيرها وكنت منذ دهر، قد صليت المغرب، وخرجت أريد منزلي فاجتزت بتُركيً كان في هذه الدار، وامرأة جميلة مجتازة، وقد تعلق بها وهو سكران،

ليدخلها داره، وهي ممتنعة تستغيث، وليس من أحد يغيثها، أو يمنعها منه، وتقول في جملة كلامها: إن زوجي قد قال علي بالطلاق، أن لا أبيت براً، فإن بيتني، خرب بيتي مع ما يرتكبه مني من الفاحشة.

قال: فرفقت به وسألته تركها، فضرب رأسي بدبوس كان في يده، فشجني، ولكمني، وأدخل المرأة بيته.

فصرت إلى منزلي، وغسلت الدم، وشددت الشجة، واسترحت، وخرجت لصلاة العشاء الآخرة.

فلما صلينا، قلت لمن معي في المسجد: قوموا بنا إلى عدو الله، هذا التركي، لننكر عليه، ونبرح أو تخرج المرأة.

فقاموا، وجئنا فضججنا على بابه، فخرج إلينا في عدة غلمان، فأوقع بنا، وقصدني من بين الجماعة، فضربني ضرباً عظيماً كدت أتلف منه، فحملني الجيران إلى منزلي، كالتالف، فعالجني أهلي ونمت نوماً قليلاً، وقمت نصف الليل، فما حملني النوم، للألم، والفكر في القصة.

فقلت: هذا قد شرب طوله ليلته، ولا يعرف الأوقات فلو أذنت، لوقع له أن الفجر قد طلع، وأطلق المرأة، فلحقت بيتها قبل الفجر، فسلمت من أحد المكروهين.

فخرجت إلي المسجد متحاملاً وصعدت المنارة، فأذنت وجلست أطلع منها على الطريق، أترقب خروج المرأة فإن خرجت وإلا أقمت الصلاة، لئلا يشك في الصباح، فيخرجها، فما مضت إلا الساعة، والمرأة عنده، حتى رأيت الشارع قد امتلأ خيلاً ورجالاً، ومشاعل، وهم يقولون: من أذن الساعة؟ ففرعت وسكت.

ثم قلت: أخاطبهم، لعلي أستعين بهم على إخراج المرأة، فصحت من

المنارة: أنا أذنت. فقالوالى: انزل، وأجب أمير المؤمنين.

فقلت: دنا الفرج، فنزلت، فإذا بدر وعدة غلمان، فحملني وأدخلني على المعتضد، فلما رأيته، هبته وارتعت، فسكّن مني.

وقال: ما حملك على أن تغر المسلمين بأذانك في غير وقته، فيخرج ذو الحاجة في غير وقته، الله له الأكل الحاجة في غير وقتها، ويمسك المريد للصوم، في وقت قد أباح الله له الأكل فيه، وينقطع العس والحرس عن الطواف؟

فقلت: يؤمنني أمير المؤمنين لأصدقه.

فقال: أنت آمن.

فقصصت عليه قصة التركي، وأريته آثاره، فقال: يا بدر علي بالغلام الساعة والمرأة، وعزلت في موضع.

فمضى بدر وأحضر الغلام والمرأة، فسألها المعتضد عن الصورة فأخبرته عثل ما أخبرته فقال لبدر: بادر بها الساعة إلى زوجها مع ثقة بدخلها داره، ويشرح لزوجها القصة ويأمره عني بالتمسك بها، والإحسان إليها، ثم استعادني، فوقفت بإزائه، فجعل يخاطب الغلام، وأنا واقف أسمع.

فقال له: كم جرايتك؟

قال: كذا وكذا.

قال: كم عطاؤك.

قال: كذا وكذا.

قال: وكم صلاتك؟

قال: كذا وكذا.

قال: وكم جارية لك؟

قال: كذا وكذا، فذكر عدة جوار.

قال: أفما كان فيهن، وفي النعمة العريضة كفاية عن ارتكاب معصية الله تعالى وخرق هيبة السلطان، حتى استعملت ذلك، وجاوزته إلى الوثوب بمن أمرك بالمعروف؟

فأسقط الغلام في يده، ولم يحر جواباً.

فقال: هاتوا جوالقاً، ومداق الجصّ، وأدخلوه الجوالق، ففعلوا ذلك به.

وقال للفراشين: دقوه، فدقوه، وأنا أسمع صياحه، إلى أن مات.

فأمر به فطرح في دجلة، وتقدم إلى بدر، أن يحمل ما في داره.

ثم قال لي: يا شيخ، أي شيء رأيت من أجناس المنكر، كبيراً كان أو صغيراً، أوأي أمر عن لك، فمر به، وأنكر المنكر، ولو هذا وأوما إلى بدر فإن جرئ عليك شيء، أو لم يقبل، فالعلامة بيننا أن تؤذن في مثل الوقت الذي أذنت فيه، فإني أسمع صوتك، وأستدعيك، وأفعل هذا بمن لا يقبل منك فدعوت له، وانصر فت.

وانتشر الخبر في الأولياء والغلمان، فما خاطبت أحداً بعدها في إنصاف أحد، أو كف عن قبيح إلا أطاعني كما رأيت، خوفاً من المعتضد وما احتجت إلى الأذان في مثل ذلك الوقت.

\* \* \*

\* قال بعضهم: رأيت أعرابياً في بعض أيام الصيف قد جاء إلى نهر، وجعل يغوص في الماء ثم يخرج، وكلما خرج حل عقدة من خيط معه! فقلت: ما شأنك؟ قال: جنابات الشتاء أحصيهن كما ترى، وأقضيهن في الصف!

\* كان أعرابيان يطوفان بالبيت، فقال أحدهما: اللهم هب لي رحمتك واغفر لي، فإنك تجد من تعذبه غيري، ولا أجد من يرحمني غيرك.

فقال: له صاحبه: أقصد قصد حاجتك ولا تغمز بالناس!

\* حكي أن امرأة تقدمت إلى قاض، فقال لها: جامعك شهودك كلهم؟ فسكتت. فقال لها كاتبه: القاضي يقول: جاء شهودك معك؟

قالت: نعم. ثم قالت للقاضي: هلا قلت كما قال كاتبك؟ لقد كبر سنك، وذهب عقلك، وعظمت لحيتك فغطت على عقلك، وما رأيت ميتاً تكلم بين الأحياء غيرك!

# الفهرس

| ٣  | المقدمة                                |
|----|----------------------------------------|
| ٥  | كرم الصحبة                             |
| 99 | الدعاء غير مستجاب                      |
| ١. | حسن الأدب                              |
| ١. | ما أنصفناك                             |
| ١. | القاضي أبو يوسف                        |
| 17 | الخليفة الراشد فاروق هذه الأمة         |
| ١٣ | مامن دابة إلاَّ علىٰ اللَّه رزقها      |
| ١٤ | الوزير المطلوب                         |
| ١٤ | عليك بخُويَّصة نفسك                    |
| 10 | البحر                                  |
| 17 | من أخلاق المسلمين                      |
| 17 | فضّل الجماعة                           |
| ١٧ | معرفة الناس                            |
| ١٧ | المساجد                                |
| ١٧ | سوق الآخرة                             |
| ١٨ | التشوق إلىٰ الجنة والعمل لها           |
| 19 | أصناف أهل الجنة                        |
| ۱۹ | الرد على القول بخلق القرآن             |
| 19 | الصفقة الرابحة                         |
| ۲. | أولئك القوم                            |
| 71 | جاء الفرج بولاية العراق                |
| 77 | وإذا سألت فأسأل اللَّه                 |
| 77 | دعاء الصالحين                          |
| 74 | شجاعة محار ب مسلم                      |
| 22 | قال علىَّ بن أبي طالب ٰ وضي اللَّه عنه |

| 7 8 | في فضل الأدب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70  | وصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 77  | الإِمام أبو حنيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27  | مناقب الإمام أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 47  | من مناقبُ الإِمام البخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٣  | قول في الغناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٣  | السلامة من الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 7 | من حكم التأديب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣0  | أربع عجائب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣0  | من فوائد المرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٢٦  | من بديع الخطبة وجميل التهنئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٢٦  | التهنئة بالمولود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٧  | وإن من شيء إلاَّ يسبح بحمده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۷  | رسالة من ابن إلى والدته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44  | من مكارم سعيد بن العاص ـ رضي اللَّه عنه ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٢  | منّ روائع الكرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24  | خُذُ ناقتك وثمنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 23  | مكانة صدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٤  | المسامحة والسَّخاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٥  | ثمرة الإِنفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٦  | إنفاق الُعبد مما يحبُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٦  | بكاء من لم يقدر على قضاء حوائج النَّاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٦  | من عجائب صنائع المعروف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٧  | لا أغير ساكني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٧  | قصة واقعبة معاصرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٠  | الفرجالفرجالفرجان المتعادية |
| 01  | الجلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٢  | کن لَي کما أُريد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٣  | الحارس هو اللّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ٥٣ | العبد لا يبتلي ربه                |
|----|-----------------------------------|
| ٥٣ | الثقة باللَّه                     |
| ٥٤ | قال عبداللَّه بن عيسيٰ            |
| ٥٤ | اليقين والنور                     |
| ٥٥ | العبودية الحقة                    |
| 00 | التوكل عِلىٰ اللَّه               |
| ٥٦ | احفظ اللَّه يحفظك                 |
| 07 | من حفظ اللَّه حفظه اللَّه         |
| ٥٧ | الخوف من النار                    |
| ٥٧ | الخوف من اللّه                    |
| ٥٨ | خوف أبى حنيفة من النار            |
| ٥٨ | خوف عمر بن عبدالعزيز من اللَّه    |
| 17 | بين عبداللَّه بن حذافة وملك الروم |
| 15 | علامات النجابة                    |
| 17 | يرمون الطير                       |
| 15 | دعاء بخيل                         |
| 17 | دولاب اللِقم                      |
| 17 | أيدي مقطّعة                       |
| 77 | كلوا بين يديه                     |
| 77 | فاكفناه بما شئت                   |
| 77 | دعوة المظلوم                      |
| 75 | أضرار الذنوب والمعاصي             |
| ٦٤ | توحيد أهل الباطل                  |
| 70 | منٍ درر ابن القيم                 |
| 77 | اللَّه أعلم                       |
| 77 | قيمة المرء بعلمه وأدبه            |
| ٧٠ | الجواب الجوامع                    |
| ٧١ | المروءة والنجدة والجود            |
| ٧١ | أبو الأسود وزوجه                  |

| 77  | امرأة تصف زوجها                             |
|-----|---------------------------------------------|
| 77  | الخنساء وبنوها                              |
| ٧٣  | دعوة امرأة لزوجها                           |
| ٧٣  | هارون الرشيد والفضيل بن عياض                |
| ٧٧  | الفرج القريب                                |
| ٧٧  | اذهب حراً طليقاً                            |
| ٧٧  | ابن القيم يفقد ابنه ثم يجده                 |
| ٧٨  | الستر على أهل الستر                         |
| ٧٩  | تقوىٰ اللَّبه أساس التَّوفيق                |
| ۸١  | ر عن الصَّفَّة                              |
| ۸١  | ترك المعاصي                                 |
| ۸۲  | ر<br>موعظة                                  |
| ۸۳  | ر<br>أهل الجنة                              |
| ۸۳  | ت ن<br>أكثر من ذكر الموت                    |
| ٨٤  | خصلتان                                      |
| ٨٤  | علو الهمة                                   |
| ۸٥  | كلمات من الحكمة                             |
| ٨٦  | مفتاح وأسنان                                |
| ٨٦  | من طرائف القضاء                             |
| ۸٧  | للذكر مثل حظ الأنثيين                       |
| ۸٧  | الإعراض عن منصب القضاء زُهْداً              |
| ۸۸  | وصف العدل                                   |
| ۸۸  | هذا حقك                                     |
| ۸۹  | عدل القضاء وثباتهم على الحق                 |
| ۸۹  | اختبار القضاة                               |
| ۹.  | تسامح الإسلام                               |
| ۹.  | ملوك النصاري يخططون لنقل جسد رسول اللَّه ﷺ  |
| 9 7 | منوت انتصاري يحصطون تنص جمسد رسون الله يعير |
| 4 Y | ادهب فالتي بصاحبت منتي الرفع إليت المان     |

| <b>4</b> |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| 93       | هذا من أثار تلك الرضعة               |
| 93       | أنساب ۗ                              |
| 98       | رغيفٌ لا عروس                        |
| 9 8      | للضيفان أعددتها                      |
| 90       | أشهد أنه لحم ولي                     |
| 90       | كيلجة بدرهم                          |
| 97       | يفسون في المسجد                      |
| 97       | نذر                                  |
| 97       | بورك فيك                             |
| 9٧       | ما بالهم يلوموننا                    |
| 97       | وراءك أوسع                           |
| 9٧       | یا غلام فرسی                         |
| 97       | مرق بلا دسم                          |
| ٩٨       | مراعاة                               |
| 91       | الداردريشي وأخوه                     |
| ١        | الحمد                                |
| ١٠١      | القارب العجيب                        |
| 1.7      | دعابة النبي عَلِيْقٌ                 |
| 1.4      | قصة الدرهم الواحد                    |
| 1.4      | قصة المال الضائع                     |
| ١٠٤      | أضف إلى معلوماتك                     |
| 1.0      | المرأة الحكيمة                       |
| 1.1      | الاختيارات الأربعة                   |
| ١٠٧      | فضل الخلفاء الراشدين                 |
| ١.٧      | فضل معاوية وأصحاب رِسول اللَّه ﷺ     |
| ۱ • ۸    | خلافة الصديق ـ رضي الِلَّه عنه ـ     |
| ١٠٨      | فضل أبي بكر ـ رضي اللّه عنه ـ        |
| ١٠٩      | يوم وليلة من أبي بكر خير من عمر وآله |
| 11.      | المعية المشتركة                      |

خــــــــــارات ولطانف

| 111 | أصدق الناس فراسة                             |
|-----|----------------------------------------------|
| 111 | جواب الصديق في مادحه                         |
| 111 | الظلمات الخمس وسرجها                         |
| 117 | دفع ثمن الجنة مرتين                          |
| 117 | عشر اختبأها عثمان ـ رضي اللَّه عنه ـ عند ربه |
| 115 | طرفة لغوية                                   |
| 114 | عزّ هذه اللهمة بالإسلام                      |
| ۱۱٤ | صلاح الدين                                   |
| ۱۱٤ | صلاح الدين                                   |
| 110 | لا أجرُّ ولا وزُّر                           |
| 110 | بين الدعاء والإجابة                          |
| 117 | إَخلاص النيَّة                               |
| 117 | ثمانية تطليك كل يوم                          |
| 117 | القد وساكنه                                  |
| 117 | قول في الصديق                                |
| ۱۱۸ | ستر المُسلم                                  |
| ۱۱۸ | رُدَ جاريتكُ واستر عليها                     |
| 119 | من ستر مسلماً فكأنما أحياه                   |
| 119 | ما لي وفُسّاق دمشق                           |
| 119 | الصدّق في أوصاف الخاطب                       |
| ١٢٠ | قصة الرجل المجادل                            |
| ١٢. | الصدق منجاة                                  |
| 171 | علىك بالصدق                                  |
| 171 | أوائل                                        |
| 177 | ساعاتِ الليل                                 |
| 177 | ساعات الليل                                  |
| 177 | سرعة الحيوانات                               |
| 177 | مُسمَّيات الْأيام                            |
| 174 | أوائل                                        |

| <u> </u> |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| ۱۲۳      | ثلاثة جفون                           |
| ۱۲۳      | التَّمر                              |
| ۱۲٤      | عجائب                                |
| 178      | لغويات                               |
| 178      | من أجدب انتجع                        |
| 170      | جُواب مسکت                           |
| 170      | عدو يخاف السوَّاك                    |
| 177      | أوائل                                |
| 177      | هذا هو الشّرف                        |
| 177      | الأخلاء ثلاثة                        |
| 177      | اضرب عنقي                            |
| 177      | كثرة الضِّحك                         |
| 177      | حبُّ الدُّنيا رأس كل خطيئة           |
| ١٢٨      | القرآن نور الليل المظلم              |
| 179      | من ذكاء العرب                        |
| 14.      | من ذكاء إياس                         |
| 14.      | نصيحة                                |
| 14.      | حسن التخلص                           |
| 121      | حسن التخلص وأدب الصحبة               |
| 121      | ظلِّمات القبور                       |
| ١٣٢      | الدُّنيا والأخرة                     |
| ١٣٢      | من مفسدات القلوب                     |
| 17 8     | أنواع الرأي المحمود                  |
| 140      | ذُلُّ العبودية                       |
| 177      | أقسام القلوب                         |
| 177      | الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة |
| ١٣٨      | مراتب المكلفَّين في الدار الآخرة     |
| 18.      | من تواضع أبي بكر الصديق              |
| 1 2 1    | ذكاء أبي بكر الصديق                  |

Y 5 0

| ١٤١   | رقاع البرّ ورقاع الشكر                                     |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 1 2 1 | هذه دنانيرك وقد طلقت المرأة عليك                           |
| 1 2 2 | هدي الرسول في علاج المصيبة                                 |
| 1 80  | فائدة طبية                                                 |
| 1 8 0 | وقال الحارث بن كلدة طبيب العرب                             |
| 1 8 0 | أربعة                                                      |
| 127   | حِكَمٌ متفرِّقة                                            |
| ١٤٧.  | اخَتياْر الجليس                                            |
| 127   | الإخوانالإخوان                                             |
| ١٤٨   | من جمع ست خصال                                             |
| ١٤٨   | أشهد أنَّك بالإصلاح أحقّ من أهل الكوفة                     |
| 1 2 9 | حججت قبل أن تحفر زمزم                                      |
| 1 2 9 | أحوال الناس في الصلاة                                      |
| 10.   | حب الوطن                                                   |
| 101   | شعر                                                        |
| 101   | قل له صدقت                                                 |
| 101   | القرآن الكريم                                              |
| 101   | رجال تُضرب بهم الأمثال                                     |
| 108   | السّفر                                                     |
| 100   | من آداب الحسن البصري                                       |
| 100   | ذكاء أبى حنيفة                                             |
| 100   | الغيرة القاتلة                                             |
| 101   | يا من بيده مفاتيح الفرج                                    |
| 101   | يا عزيز يا حميد، يا ذا العرش المجيد                        |
| 101   | الذي كفاك الأمس يكفيك غدك                                  |
| 109   | لا تياس كأن قدِ فرج اللَّه                                 |
| 109   | الغلط الَّذي لاَ يتلافىٰ                                   |
| ٠٢١   | لقاء بين الجُّدّ الروميّ النّصرانيّ والحفيد العربيّ المسلم |
| 751   | قد ينتفع الإنسان في نكبته بالرّجل الصغير                   |

| 175   | جاء الفرج من حيث لا يحتسب              |
|-------|----------------------------------------|
| 177   | البلاغة نجاة                           |
| 177   | المنصور مع العدل والفضل                |
| 177   | اللهم لطفك                             |
| 179   | أنجاه اللَّه من النار                  |
| ١٧٠   | مُلَحِ وِطرائف                         |
| 1 🗸 1 | يا بُنيَ                               |
| 100   | السَّفَرُّ والغربة                     |
| 140   | ونفسك أكرمها                           |
| 1 🗸 ٩ | لا تضيق نفسك                           |
| ١٨٠   | الخليفة هارون الرشيد                   |
| ۱۸۰   | المال والحمق                           |
| ١٨٠   | أعفني عفا اللَّه عنك                   |
| ١٨١   | رغيفٌ خبز بألف دينار                   |
| ١٨٢   | إنما أريد الجنة                        |
| ١٨٣   | حق عليِّ كل مسلم أن يقبل رأس عبداللَّه |
| ١٨٤   | زادك اللَّه معرفة. أ                   |
| ١٨٤   | يؤمل خيراً ولا يصيبه                   |
| ١٨٥   | رجل يغلب القاضي                        |
| ۱۸٥   | حمار عجيب                              |
| ١٨٥   | إن كنت أخذت فقد أبقيت                  |
| アベノ   | كان خلقه القرآن                        |
| ١٨٧   | رجل من أهل الجنة                       |
| ١٨٨   | يطلق زوجة جاره                         |
| 119   | الأصمعيّ والأعرابي                     |
| ١٩.   | من طرائف شريح القاضي                   |
| ١٩.   | المهنة                                 |
| 191   | بشار الشاعر الأعمى                     |
| 191   | أحسد الناس                             |

| 191   | الحجاج معلماً ومتعلماً                              |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 197   | في الثَّقَلاء                                       |
| 197   |                                                     |
| 198   | معاوية                                              |
| 198   | معاوية                                              |
| 190   | الحَوباء                                            |
| 197   | الانتصار على الإفرنج                                |
| 197   | أمدح بيت قالّته العرب                               |
| 199   | في الكناية عند العرب                                |
| 199   | فصّاحة النبيّ                                       |
| 199   | من أمثال العرب                                      |
| ۲.,   | صفة الدّنيا                                         |
| ۲.,   | أسألُ مِن فلحس                                      |
| ۲     | ذَلَّ السَّؤَال                                     |
| 7 • 1 | في نقد الشَّعر                                      |
| ۲ • ۲ | فإَنِّي لا أخافُ الخير                              |
| ۲ ۰ ۲ | في أحوال الجهلاء                                    |
| 7.7   | الأيثار                                             |
| ٤٠٢   | الرغيفان                                            |
| 7.0   | أعلمني ما قصة الرغيف                                |
| ۲٠۲   | معاناة الكِبَر                                      |
| ۲.۷   | في نقد الشُّعر                                      |
| 7 • 9 | الفوائد لابن القيم الجوزية                          |
| ۲۱.   | صيد الخاطر لابن الجوزي                              |
| 779   | الخائن لا يؤتمن                                     |
| ۲۳.   | قتل جميع أسراه إلا واحداً                           |
| 777   | أنت طالق إن لم تكوني أحسن من القمر                  |
| 777   | رأىٰ في المنام أن قد أخرجت من داره اثنتا عشرة جنازة |
| 777   | الشيخ الخياط وأذانه في غيه وقت الأذان               |